



البنون البناث أمعانهم

إبرة الميم محارس السجل

دارالفخيلة

# جُرِّ إِلْمِ الْهِ الْمُعَمِّدِينَ الْمُعْمِدِينَ ا

الإدارة ، القاهرة - ٢٣ سناج محتمد يكوسكف القساطيي - كليّة السنات - مصراليديدة - توفاكس ، ١٨٩٦٦٥ كالمكتبة ، ٧ شارع الجمهورية - عابدين - القاهرة - ت ٢٩٠٩٢٣ الإمارات ، ٢٩٤٩٦ فا حس ٢٢١٢٧٦

وكيانا فالمتلكة الغربية ،

كَالْمُلُوكُونَ مُنْ الْمُلْكِ الْمُلْكِة الغربية ،

للطباعة والنشر والتوذيئ والمسلمانية والنشر والتوذيئ والمرب المنافق المرب المنافق المرب المنافق المرب المنافق المرب المنافق المرب المنافق 30.42.85 - العنافي المنافق 30.42.85 - العنافي المنافقة المنافقة

جمئع المحقوق مجفوظ للنَّاشِر



## تمحصيله

اقتضت حكمة الله وإرادته أن يخلق الوجود بكل ما فيه ومن فيه ، وقد فصّل بعضه على بعض ، فهناك الزّمان المفضل كيوم الجمعة المفضل على ما سواه من أيام الأُسبوع ، وكشهر رمضان ، المفضل على شهور العام ، وهناك المكان المفضل كحرم مكّة والمدينة ، وهناك المسجد الحرام بمكة الذي بناه سيدنا إبراهيم — عليه السلام — ، ومسجد المدينة ، والمسجد الأقصى ، كذلك هناك السّماء المفضلة ، وهي السماء السابعة .

وإذا انتقلنا بالتفضيل إلى الإنسان ، قرأنا فى القرآن الكريم قول المولى سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَقَـدْ كَرَّمْنَا بَنِـى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّـمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (١).

وقوله سبحانه: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ... ﴾ (٢).

وقوله جلَّ شأْنُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ \* ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣) .

﴿ وَهُــوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَـلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية (٧٠).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية (٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآيتان (٣٣ ، ٣٤ ) .

بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّـهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَهُم إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢).

#### \* \* \*

والتفضيل ... كما يأتى صريحاً واضحاً ... فإنه يأتى كذلك تضميناً ، وليس ظاهراً كما حدثنا القرآن الكريم عن رسول الله عَيْنِيْكِ وأهل بيته الأكرمين ، وفي مقدمتهم أبناؤه عَيْنِيْكِ :

﴿ ... إِنَّـمَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيُنْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (٣) وذلك الأسباب وعِلل قد تخفى علينا .

وإذا كنا قد اخترنا من أهل البيت أبناء رسول الله عَلَيْكَة كى نتحدث عنهم فى هذا الكتاب ... فلأننا نريد أن نتناول سيرتهم ... وما واجهوه من متاعب وشدة فى حياتهم ... على الرغم من أن الله قد فضلهم على غيرهم ، فإنهم مع هذا التفضيل ، كانوا بعيدين تماماً عما يمكن أن نطلق عليه الامتياز فى أى شىء فى هذه الحياة الفانية ...

فهاهى السيدة زينب - رضى الله عنها - برحلتها الشاقة الطويلة فى هذه الحياة ، وكذلك أُختاها رقية وأُم كلثوم - رضى الله عنهما - ، وما صادفهما من متاعب ومشاق وتنقلهما من حال إلى حال ، ومن بيت إلى بيت ، ثم إنهما تركتا الحياة الدنيا وهما فى أوج الشباب .

أما القاسم ... وعبد الله ... وإبراهيم – رضى الله عنهم – فقد ماتوا صغاراً ... كما اقتضت إرادة الله ... ولا راد لقضائه .

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية (١٦٥) . (٢) سورة آل عمران ، الآية (٤٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ، الآية (٣٣) .

ولقد بدأت كتابى هذا بالحديث عن رسول اللَّه عَلَيْ في جزء هام من حياته ، وهو الزوج والأب ، لما لهما من صلة بموضوعنا الذى نتحدث عنه ، ثم تحدثت عن الزوجين اللتين كان له منهما الولد والبنات وهما السيدتان خديجة بنت خويلد ، ومارية المصرية — رضى اللَّه عنهما — فقد تحدثت عنهما بشيء من التفصيل .

وتحدثت عن البنين من أبنائه وهم : القاسم ، وعبد الله ، وإبراهيم ...

وعن البنات وهن: زينب، وعن زواجها من ابن خالتها ... ثم إسلامها وبقاء زوجها مع المشركين، وعن التفرقة بينهما بعد أن منع الإسلام زواج المسلمة بغير المسلم أو استمرار هذا الزواج، ثم استجابة زوجها لما طلبه رسول الله عَيْنِيْكُ فردها إليه في المدينة ما دام لم يسلم، وتعرضت بالتفصيل لما فعله هبار بن الأسود ببعيرها حتى سقطت على صخر الصحراء ففقدت جنينها وما لاقته من شدة وألم، ووصولها إلى أبيها، ثم رجوع ابن خالتها إليها وإسلامه وإعادة عقد زواجها، ثم موتها متأثرة بما أصابها من قبل.

وتعرضت لابنتى الرسول عَيْنِكَ رُقية وأُمّ كلثوم بالحديث عن زواجهما من ابنى أبى لهب ، ثم ردهما إلى أبيهما عَيْنِكَ ، ثم زواجهما من عثمان بن عفان – رضى الله عنه – الواحدة بعد الأُخرى ، وقد فارقت كل منهما الحياة في عز الشباب .

وختمت ذكر البنات بالسيدة فاطمة - رضى الله عنها - ، وتعرضت بالتفصيل لزواجها من على بن أبى طالب - رضى الله عنه - وما لاقته من شدّة فى حياتها ، وأنها لم تتميز فى الدنيا عن باقى المسلمات بشىء ، وكان من المكن أن تعيش فى الترف والنعيم ، ولكن رسول الله عَيْنِ يأبى إلّا أن تكون كإحدى نساء المسلمين بلا تفرقة ولا تفضيل فعاشت هى وزوجها وأولادها كباقى المسلمين .

وعند الله التفضيل والمنزلة والمكانة ، وفى حياة أولاده عَلَيْكُ التأسى والسلوان والمحبّة والتقدير ، ولا نملك إلّا أن نقول كما نقول فى صلاتنا كل وقت وحين :

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْبَرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » ، ومن الآل الأولاد – رضى الله عنهم أجمعين – . اللهم ألحقنا بهم ، وأجزل لنا الأجر والشواب .

إبرهم محارس البحل



## رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أُوجاً وَأَباً أُولًا – الرَّسُول عَلِيْكَ النَّوْج:

قد يتزوج الواحد منا امرأة واحدة ، فلا يتمكن من أن يحسن قيادتها ، وقد يتزوج اثنتين ، فينطبق عليه قول الشاعر في أبياته المعروفة التي مطلعها :

### \* تَزَوَّجتُ اثْنَتَين لفَرط جَهْلي \*

وقد يتزوج ثلاث زوجات فيمسك العصا ، أو يتزوج أربعاً ، فلا يستطيع قيادتهن إلَّا بـ (الكرباج) ومعه ما حوته القواميس من ألفاظ الشتائم أو السباب ، وتلك – والله – طبيعة البشر القاصرة .

أما أن يتزوج أكثر من هذا العدد برخصة خاصة من رب السماء لغاية يعلمها المولى سبحانه وتعالى ، وقد تغيب عن تفكيرنا المحدود ، ويعاشرهن سنوات وسنوات ، فيحسن القيادة ، ويبلغ بها القمة مع اختلاف الطبائع والغايات والجنسيات ، فلا تخرج من فمه كلمة نابية لواحدة منهن ، ولا يشتم ، ولا يسب ، أو يستخدم القوة ، أو الأوامر الصارمة ، أو يكمم الأفواه ، فلا تتكلم الواحدة إلّا بإذن خاص ، فهذا ما لم يحدث إلّا لخاتم الأنبياء والمرسلين (محمد بن عبد الله عليه الله يحدث الله عليه المناه الم يحدث الله المناه عليه المناه المناه



ذلك ما كان عليه الزوج والنبى والرسول عَلَيْكُم، فقد عقد على ثلاث عشرة، لم يدخل على اثنين منهن، وهما أسماء بنت النعمان، وعمرة بنت يزيد (١)، الأولى وجد بها بياضاً فردها، وهذا عيب خِلْقى، والثانية كانت حديثة عهد بكفر، فلما قدمت على الرسول عَلَيْكُم استعاذت من الرسول، فقال لها: « منيع عائذ بالله » وردها إلى أهلها، ولم يدخل بها عَلَيْكُم.

أما الإحدى عشرة اللاتى دخل بهن عَيِّلِيَّة ، فقد ماتت اثنتان فى حياته عَيِّلِيَّة وهما السيدة خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها - ، وتوفيت بمكة قبل الهجرة ، والثانية ميمونة بنت الحارث الهلالية ، وتوفيت بمكان قريب من مكة يسمى (سرف)، فقد تمنت أن تموت بهذا المكان وهو الذي بنى بها عَيِّلِيَّة فيه ، فحقق الله لها ما أرادت .

أما الزوجات الباقيات فهن تسع :

سودة بن زمعة ، وعائشة بنت أبى بكر ، وحفصة بنت عمر ، وزينب بنت خرص ، وزينب بنت جحش ، وزينب بنت حيى ، وجويرية بنت الحارث ، يضاف إليهن مارية المصرية التي أهداها له المقوقس ، وكلهن توفين بعده عَيْسَةً .



لم يضرب قط إحدى زوجاته ، فلم يؤثر عنه أن يده الشريفة امتدت على واحدة منهن ، ولم تصدر منه كلمة نابية لواحدة منهن ،

<sup>(</sup>١) هـذه رواية ابن هشام في كتابه .

بل لقد أدَّبنَا وعَلَّمنا الطريقة المثلى التي ينبغى للمسلم أن يعامل بها زوجته .

فقد روى عنه عَلَيْكُ أنه قال: « أَمَا يَسْتَحِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ العَبْدُ ، يَضْرِبُهَا أَوَّلَ اللَّيْلِ ، ويُجَامِعُهَا فِي آخِرِهِ » (١).

#### \* \* \*

ورسول الله عَيْسَة يُعلِّمنَا أن المرأة مهما ادّعتْ القُوة ، وكابرت وتَعالَتْ ، وطلبت المساواة ، فإنها ضعيفة تحتاج في معاملتها إلى الرّأفة والشَّفقة والرَّحمَة ؛ لأنها « نُحلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ لن تستقيم لك على طريقة ، فإذا استمتعت بها استمتعت وبها عِوجٌ ، وإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتهَا وكشرُهَا طَلَاقُهَا » (٢).

#### . \* \* \*

لقد أفاض عَيْشَةِ القول في إكرام الزوجة ، وحث حثًا شديداً على معاملتها بالحُسنَى في كثير من أحاديثه عَيَّشَةٍ ، نذكر منها قوله :

- « اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ » <sup>(٣)</sup>.
- « النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ » (٤).
- « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي » (°).
- « لَا يَفْرَكُ (٦) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ آخَر » (٧).

<sup>(</sup>١) كنز العمال (٣٤/٧) . (٢) البخارى (٣٤/٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم : كتاب الحج (١٤٧) ، والترمذي (١١٦٣) .

<sup>(</sup>٤) كشف الحفا (٣/٢) . (٥) الترمذي (٣٨٩٥) ، وابن ماجه (١٩٧٧) .

<sup>(</sup>٦) يَفْرَك مِن فَرَكَ يَفْرَكُ فَرَكَا :كَرِهَ وَابْغَضَ ، بَخلافُ فَرَك يَفْرُك فَرْكَا : حكُّه .

<sup>(</sup>٧) مسلم: الرضاع، باب ١٨ رقم (٦٣).

« اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً » (١).

« الرَّجُلُ رَاعِ فِي بَيْتِهِ وَمَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ وَمَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْفُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا »(٢).

وهذا ما أدَّبنَا به المولى سبحانه وتعالى ، ووردت آيات القرآن الكريم تؤكد ما عليه الرسول عَيْسَةٍ ، فقال تعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ... ﴾ (٣).

- ﴿ ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴾ (١).
- ﴿ ... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ... ﴾ (٥).
  - ﴿ ... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ... ﴾ (١).

كان عَيْضَةً قدوة طيبة بمعاملته لزوجاته ، كان مَثَلًا أعلى يحتذيه كل مسلم ، كان يترك لزوجاته حرية الكلمة ، لِيَقُلْنَ ما يُرِدْنَ قوله ، ويُعَبِّرُنَ عن آرائهن بكل شجاعة ما دام ذلك لا يمس شعور الأخريات ، أو يُغضب الله سبحانه وتعالى ، أو يُسىء إلى تسامحه عليه .

وله في ذلك مواقف طيِّبة ، تدعُونا إلى التَّأْسي به ، والاقتداء عمالة على الله على ا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه بلفظ : ﴿ خُلقت من ضلع ﴾ بالصفحة السابقة .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (۲/۲) ، والترمذی (۱۷۰۰).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم ، الآية (٢١ ) . ﴿ ٤) سورة النساء ، الآية (١٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية (٢٣٢) .
 (٦) سورة البقرة ، الآية (٢٣٢) .

الله عنها - إلى المدينة ، ونزلت كما أمر رسول الله على عائلة الصحابى الجليل حارثة بن النعمان (رضى الله عنه) لكى تكمل النسوة زينتها في ليلة عرسها ، ودخول الرسول عليه بها ، وتسامع نساء المدينة عنها ، فجئن ينظرن جمالها ، وخرجت السيدة عائشة - رضى الله عنها - متخفية ، ولمحها النبي عليه ، فتتبع خطواتها من بعيد ، فرآها تدخل بيت ابن النعمان (رضى الله عنه) ، فانتظر حتى خرجت فأدركها ، وأمسك بثوبها ، وسألها مبتسماً : كيف رأيت يا شُقَيْراء ؟ فأدركها ، وأمسك بثوبها ، وسألها مبتسماً : كيف رأيت يا شُقَيْراء ؟

فرد النبى عَيِّلِيَّةِ بالحُسنَى قائلًا: « لَا تَقُولَى ذلك ؛ فإنها أَسْلَمتْ وحسُنَ إِسلامها » (١).

#### \* \* \*

كان عَلِيْكُ يُخاطب نساءَه برفق ولين ، ولا يجد مانعاً أن تناقشه الواحدة منهن ، وأن يترك لها المبادرة ، وبصبر وتؤدة وهدوء يرد على من تناقشه بالدليل والحجة .

ففى حديث بيعة الرضوان قال رسول الله عَلَيْكَ : « لَا يَدخُلِ النَّارِ – إِن شَاءِ الله – أُصحابِ الشَّنْجُرة والَّذينَ بَايعُوا تَحتها » .

فتأبى السيدة حفصة – رضى الله عنها – إلَّا أن تناقشه وترد عليه قائلة : « بلى يا رسول الله ... » .

فيسأل: من أين جئت بهذا ؟

فتلت الآية الكريمة : ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيًّا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۹٬۸۰) بألفاظ مختلفة . (۲) سورة مريم ، الآية (۷۱) .

فما كان من النبى عَيْشِكُ إِلَّا أَن تلا الآية التي بعدها : ﴿ ثُمَّ النَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ (١).

\* \* \*

كان النبى عَلَيْتُهُ أحياناً يدعو أبا بكر (رضى الله عنه) إلى بيت السيدة عائشة ورضى الله عنها - ، وتأبى السيدة عائشة إلا أن تناقش زوجها فيما يعرض لها من أمر أمام أبيها ، وكان - رضى الله عنه - يأبى أن تناقش زوجها ، وكثيراً ما نهر زوجته - رضى الله عنه - ، وأغلق عليها باب المناقشة ، فيتألم من أن يرى ابنته الله عنه - ، وأغلق عليها باب المناقشة ، فيتألم من أن يرى ابنته تفعل ذلك مع الرسول عَيْسَةُ فيغضب ويثور على ابنته ، ولكن النبى عَيْسَةً يهدئ من روعه ويقول : « ما لهذَا دَعُونَاكُ »(٢).

وكان من الممكن أن يتركه ليلقى على ابنته درساً لن تنساه ، ولكن خُلُقَهُ الكريم يأبي ذلك .

#### $\star$ $\star$

كان النبى عَيِّلِيَّهِ يُشاور أهل بيته وزوجاته إذا تأزَّمَتْ الأُمور، فيشرن عليه بالرأى الصّائب، ونذكر من ذلك ما حصل يوم الحديبية، وقد كتب رسول الله عَيِّلِهِ كتاب الصّلح المشهور ولم يرض المسلمون عنه، فقد غابَ عنهم حِكْمَته، وَبُعْد نظر المصطفى عَيْلِهِ ، وكان المسلمون يريدون أن يدخلوا مكة عنْوة في الوقت الذي منعهم كتابة هذا الصلح من الدنحول، فأصابهم هم وغم الخيئهم قُرْب مكة، وحرمانهم من أداء العُمْرة.

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، الآية (٧٢ ) ، والحديث في طبقات ابن سعد (٧٣/١/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في « مصنفه » (۲۰۹۲٤ ) .

ثم طلب منهم رسول الله عَلَيْكَ النَّحر والحَلْق أو التَّقصير ، وهم في مكانهم قبل أن يرجعوا إلى المدينة ، وكرر عليهم طلبه ثلاث مرات ، فلم يقم منهم رجل بما أُمر .

دخل الرسول عَيِّلِيَّهُ على زوجته السيدة أُمِّ سلمة - رضى الله عنها - مهموماً حزيناً ممَّا فعله الناس ، فلما سألته عمَّا به ، ذكر لها ما لقى من أصحابه .

فقالت - رضى الله عنها - : يا نبى الله اخرج إلى المسلمين ، ثم لا تُكلِّم أحداً حتى تَنْحَر بدنتك ، وتدعو حالقك فيحلق شعرك . عمل الزوج عَيِّلِيَّة بما أشارت به أُمّ سلمة زوجه (رضى الله عنها) ، فلم يُكلِّم أحداً ، فَنَحَر وحَلَق ، فلما رأى المسلمون ذلك قاموا فنحرواوجعل بعضهم يحلق لبعض، وأسرعوا في ذلك حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمَّا وهمًّا نادمين على ما كان منهم تجاه نبيهم عَيِّلِيَّة .

#### \* \* \*

كان النبى عَيْقِتُ في معاملته مع زوجاته يَرُدُّ الكَلِمَةَ بالكَلِمَةِ وبالدَّليل ، لا يجعل من الأُمور التي قد تكون بسيطة مجالًا للإفراط في الكلام والزّيادة والتعليق ، وتحميل الأُمور ما لا تطيق ، وفرض استنتاجات قد لا تحصل ، وربطها بأُمور سابقة وإلقاء الخُطَب والمواعظ ، لكن رده الشريف كثيراً ما يكون فيه الطّرافة واللَّطف والإلماح البعيد .

جاءته ابنته الحبيبة السيدة فاطمة - رضى الله عنها - باكية شاكية تذكر ما قالته لها زوجته السيدة عائشة - رضى الله عنها - فأغضبها ، فذهبت إلى زوجها عَيْسَالُهُ تشكوها له .

قالت - رضى الله عنها - : إن زوجتك عائشة - رضى الله عنها - ان زوجتك عائشة - رضى الله عنها - قالت لى : إن أباك تزوجنى بكراً ، وتزوج أُمَّكِ ثَيِّباً ، ثم اشتدت في البكاء ، فضمها النبي عَيِّلِيٍّ إلى صدره وقال : « قُولى لَهَا : إِنَّ أَبِي تَزَوَّج أُمِّي وَهُوَ بِكُرٌ ، وَلَمْ يَتَزَوَّج قَبْلَهَا » .

#### \* \* \*

كان في إمكان الرسول عَيَّالِيَّهِ أن يسكن البيوت ذات الغُرَفِ المُجَهَّزَةِ بالفَرْشِ والدِّيباجِ والحرير، كما كان يعيش الملوك والحُكَّام ورُوَّساء القبائل في ذلك العهد لكنها كانت مُحجُرَات بسيطة جدًّا حول المسجد: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١).

فماذا كان في بيت زوجته المُحَبَّبَةِ إِلَيْهِ السيدة عائشة - رضى الله عنها - ؟ وكانت أقرب الزوجات إلى قلبه عَيْشَةً ، وأولى بالوثير من الفُرُش .

كان هذا البيت حجرة من الحُجُرَاتِ التي بُنيت للزوجات حول مسجده عَيِّلَةً ، بُنيت هذه الحجرة بالطوب اللَّين (٢) ، وسُقِّفَتْ بِسَعَف النَّخِيلِ ، وَوُضِعَ فيها فراش من أدم حشوه ليف ، ليس بينه وبين الأرض إلَّا حصير ، ومن فتحة الباب أُسْدِلَ سِتَارُ من شَعْر .

الرسول عَيْضَلِم بهذا يَضرب لنا المثل الأُعلى ليبين لنا أن سَعَادة المرّءِ ليست في النّاعم والغَالى والنّادر من الفراش ، فكم من قُصُور

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، الآية (٤) .

 <sup>(</sup>٢) الطوب اللَّبِن : الطوب من الطين ولم يدخل النار .

أُنْفِقَ عليها آلاف الآلاف وسكانها يعيشون في سأم وَمَلَلِ ، فالسعادة ليست في المغالاة في الفرش واللباس ، وإنما هي في الإيمان والرِّخاء فيما عند الله - عَزَّ وَجَلَّ - .

#### \* \* \*

أرادت صحابية جليلة وقد زارت بيت الزوجة السيدة عائشة - رضى الله عنها - ، ورأت ما فيه من فراش ، فأحبت أن تهدى السيدة عائشة - رضى الله عنها - فراشاً ناعماً ، فما أن وصل الفراش إلى محجرة الزوجة حتى ردة النبي عَيْشَةً إلى صاحبته .

لقد كانت الزوجات جميعهن في غاية السَّعادة والرِّضا مع هذا الزَّوج العَظيم بالإيمان القَوىّ والرِّضا التام والرُّجولة النَّادرة !!



ثم إن الله سبحانه وتعالى اختار زوجة من زوجاته عَلَيْكُم هى أحبهن إليه ، لنتعلَّم على يديها درساً عمليًّا صعباً - نحن المسلمين - لمشكلة تتنازعها الأهواء والأوهام والهواجس النفسية تتكرر كثيراً مع مرور الأيام والسنين في بيوت الزوجية ، ويترتب عليها أمور جسامٌ من هدم البيوت تحت نير الإشاعات المغرضة والكذب والافتراء فأعطتنا درساً ينبغي أن نعيه جيداً ، وأن تكون لنا عبرة وعظة ، وهي في بيت من بيوت الزوج محمد عَلَيْكُم ، وتحت سمع وبصر الزوج .

ونحن أُولى بأن نتعرف عليه ، وبخاصة في زماننا هذا ، فقد تدور إشاعة وهميّة حول زوجة ورجل يتناقلها المغرضون ويوشون

بها ويُحَمِّلُونها ما لا تطيق ، بل قد يوصلونها إلى الزوج بوسيلة كاذبة ، فيحصل ما لا تُحمد عُقْبَاهُ من خَراب للبيوت ، وتشتيت للأُسرة ، وقد تُؤدِّى تلك الوشاية إلى السِّجن أو القتل .

#### \* \* \*

كانت بطلة تلك الحادثة هي زوجة الرسول عَلَيْكُم عائشة بنت أبي بكر - رضى الله عنهما - ، فقد كان من عادة الزوج عَلَيْكُم إذا خرجت خرج لغَزْوَة من الغَزَوَات أن يُقرع بين الزوجات ، فإذا خرجت القُرْعَةُ لواحدة منهن أخذها معه ، وخرج سهم الزوجة عائشة - رضى الله عنها - فسافرت معه عَلَيْكُم ، وفي أثناء العودة ، وقد اقتربوا من المدينة ، استراح الناس استعداداً لملاقاة الأهل ؛ ولما هَمُوا بالمسير تفقدت السيدة عائشة عقدها ، فلم تجده فحسبت أنها فقدته حين حينما ذهبت لقضاء حاجتها ، فرجعت إلى المكان تبحث عنه حتى وجدته ، ولما رجعت إلى مكانها كان القوم قد أخذوا مسيرتهم ، وحملوا معهم الهودج الخاص بها - رضى الله عنها - ، ووضعوه على الرَّاحلة يقيناً منهم بأن السيدة عائشة - رضى الله عنها - ، ووضعوه على الرَّاحلة يقيناً منهم بأن السيدة عائشة - رضى الله عنها - فيه .



وبدأت المسيرة ليلا ، وكان من العادة أن يتأخّر بعض الرِّجال عن الجيش فَرُبَّمَا يكون هناكَ من تخلّف لسبب من الأسباب ، وقد يكون ... فقد رأى واحد من المتبعين سَوَاد إنسان ، فلما اقتربَ منها عرف أنها زوجة الرسول عَيْسَةُ ، فأناخ راحلته وركبتها ، وانطلق يقودها حتى أتيا الجيش قُرب الظّهيرة .



أشاع المنافقون ما أشاعوا ، واتهموا الزوجة عائشة - رضى الله عنها - باتّهامات خسيسة ، وروجوا لها ، وزادوا عليها ما زادوا ، ووصل الخبر إلى الزوج رسول الله عَيْظِيدٍ ، فآلمه أن يَسمع عن بنت أبى بكر الصّديق - رضى الله عنهما - ما سمع ، فهى الزوجة والقريبة من القلب ، ولكن ذلك لم يمنعه أن يتابع الأمر كى يصل إلى الحقيقة ، وبخاصة أنَّ ما أُشِيع أخذ ينتشر ، ومن كثرة الولوغ فيه ، وتناقله أصبح وكأنه حدث وقع .

#### \* \* \*

فى سِسِرِّيَّةٍ تامَّةٍ أخذ الزوج عَيِّيَ يَدْرُسُ المشكلة ، ومشكلة مثل هذه إن كانت صحيحة لا تحدث من فراغ ، فلها مقدمات واستعدادات ومحاولات قبل أن تقع صاحبتها فى مثل ما اتهمت به .

لم يسأل الزوجة ، ولم يحاول أن يظهر لها تغيره وحزنه ، ولم يُلَمِّح لها من قريب أو بعيد ، وإنما سأل أقرب الناس إليه أُسامة ابن زيد - رضى الله عنهما - ، فقال : « هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً » .

أما عَلِيَّ بن أبي طالب ابن عمِّه - رضى الله عنه - ، فكان مَّا قاله : « ... واشأَلِ الجَارِيَة تَصْدُقُكَ » .

فسأل الزوج عَيِّقِتْ جاريتها بريرة ، فقالت : « والَّذِى بَعَثَكَ بَاللَّهُ مَا رَأَيْتِ عَلَيْهَا أَمْراً أَغْمِطُهُ (١) عليها غَيْرَ أَنَّها جَارِيَةٌ حديثة السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِين أَهْلِهَا فَتَأْتِى الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ » .

<sup>(</sup>١) غمط: أنكر.

وسأل ﷺ زوجته وابنة عمته زينب بنت جحش – رضى الله عنها – ، وهي تنافس عائشة – رضى الله عنها – في حبها للزوج عنها به فقالت بعد أن استعاذت : « حَمَىٰ اللهُ سَمْعِي وبَصَرِي ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْراً » .

#### \*.\* \*

أَلَمَّ بالزوجة عائشة - رضى الله عنها - مرض ، فأرسلت إلى أُمِّها لتمرضها في بيت الزوجية ، وكانت الأُمِّ أُمِّ رومان ، والأَب أُمِّها لتمرضها في بيت الله عنهما - على علم بهذه القضية أبو بكر الصِّديق - رضى الله عنهما - على علم بهذه القضية لكنهُمَا لم يتكلَّمَا في الموضوع لابنتهما ، أو للرسول عَيْسَةٍ .

كان الزوج عَيْظَة يدخل على الزوجة ومعها أُمُّها فيسلّم ، ثم يقول : كيف تيكم ؟ ولا يزيد ! .

ثم رأت عائشة - رضى الله عنها - أن تُوفِّر على أُمِّها متاعب الانتقال ، فاستأذنت الزوج عَلَيْكَيْد في أن تذهب إلى بيت أبيها ، فأذنَ لها .

كل ذلك ولا عِلْمَ للسيدة عائشة - رضى الله عنها - بما يجرى فى المدينة وعلى ألسنة الناس إلى أن خَرجَتْ مع صحابية مرّة لشأن من الشئون ، وتبادلا الحديث ، فأخبرتها الصَّحابية بما يجرى على ألسنة المنافقين ، فلم تكمل عائشة - رضى الله عنها - طريقها ورجعت مُشرِعةً إلى أُمّها ، وهناك قالت تخاطب أُمّها :

« يا أُمَّاه ... ما يتحدث الناس ؟ » .

فعرفت الأُمّ أن ابنتها علمت بما حدث ، بما يجرى على ألسنة المنافقين ، فطيبت خاطرها ، ثم قالت : « يا بنية ... هَوِّني عليك » .

قالت الزوجة - رضى الله عنها - : « أي سبحان الله ! أَوَ قَدْ تحدث الناس بهذا ؟!! وراحت تبكي ليلها ونهارها »!

#### \* \* \*

علمَ الزوج عَلَيْكُمُ أَن الزوجة عرفت حديث الناس، فدخل عند أبي بكر - رضى الله عنه - فسلم ... ثم جلس ... وتشهد ... ثم قال مخاطباً زوجته: « أما بعد يا عائشة ... فإنِّي قد بلّغني عنك كذا وكذا ، فإِنْ رأيت أنك بريئة فَسيُبرئك الله، وإن كنت أَلْمَمْتِ بِذَنْب فاستغفري الله وتوبي إليه » .

تقول السيدة عائشة - رضى الله عنها - ، وقد تقلُّصت دموعها وجفت ، فقلت لأبي : « أَجبْ عَنِّي رَسُولِ الله عَيْسَةِ » . فقال أبو بكر - رضى الله عنه - : « والله - يا بنيتي - ما أدرى ماذا أقول لرسول الله عَلَيْسَةُ ».

> فقلت الأُمِّي: ﴿ أَجيبي عَنِّي رَسُولُ الله عَيْضَةِ ﴾! قالت مثل ما قاله أبو بكر - رضى الله عنهما - .

قلت - أي السيدة عائشة رضى الله عنها -: « إنّي - والله -لقد عَرفت أنكَم سَمعتُم بهذا حتى استقَرّ في نفُوسكم ، وصدَّقتم به ، فإن قلت لكم : إنِّي بريئة - والله يَعلَمُ أني بَريئة -لا تُصدِّقُونني ، ولئن اعترفْتُ لكم بالأمر - والله يَعلَمُ أني بريئة -لتصدقُونني ، والله والله ما أُجد لي ولكم مثلًا إلَّا كما قال يعقوب أبو يوسف - عليهما السلام - : ﴿ ... فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ

الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (١)، ثم تحولت فاضطجعت على فراشي .

\* \* \*

سكت الجالسون ، ولم يجدوا ما يقولونه ، وأخذ رسول الله على الله على

قالت أُمّ عائشة - رضى الله عنهما - : « يا عائشة قومى إلى رسول الله عَيْنِيَةِ » .

فقالت عائشة - رضى الله عنها - : « والله لا أقوم إليه ، ولا أحمد إلّا الله هو الذي برأني ».

ثم خرج إلى الناس عَيْسُة ، وتلا عليهم آيات الإفك (٢).

\* \* \*

ويضرب لنا الزوج العظيم عَيْقِ بهذه المعاملة لزوجته السيدة عائشة - رضى الله عنها - ، وقد تلقى ما أُشِيع ، فلم ينفعل ولم يخرجه ما سمع عن حِكْمته ومعالجته للأمر وألقى علينا درساً عمليًا في مُعالجة ما يُصادفنا من أمثال هذه المشكلات ، فلا نَتعجّل قَطْع الصّلة ، ولا نثير النّقمة ، ولا نَستَسْلم للحَمية الجاهلية ، فنغلظ القول ، ونسىء الظّن ، وتُقلّب الحياة إلى جَحيم ، وليكن رائدنا

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية (١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) آیات الإفك فی سورة النور ، الآیات (۱۱ – ۲۱) ، وحدیث الإفك رواه البخاری (۱۲ – ۲۱) ، وحدیث الإفك رواه البخاری (۱۳٦/٦) ، ومسلم : التوبة (۵۱ ) ، وأحمد (۱۰۳/٦) ، ومسلم :

التأسى، بما كانَ يفعله عَيْقِيلُهُ مع زوجاته من الرَّفق والمروءَة والمودَّة وطول الأناة والتعقّل والاقتداء بما كان يفعل الزوج والرسول عَيْقِلَهُ. حتى تنكشف الأُمور، ونصل إلى الحقيقة كاملة.

#### \* \* \*

كانت عائشة - رضى الله عنها - قريبة إلى قلبه ، وكان يود - عليه الصلاة والسلام - أن تكون كل الزوجات في منزلة واحدة ، لكنه لا يستطيع أن يتحكم في ميل قلبه ، فكان يستغفر الله ، ثم يقول عليه : « الله مم هذا قَسْمِي فيما أُملك فلا تلمني فيما لا أُملك »(١).

كَانَ عَلَيْكُمْ يَتُولَى خدمة البيت مع زوجاته ويقول: « خِدْمَتُكَ زَوْجَتَكَ صَدْقَةٌ »(٢).

كان عَيِّكُ بِهِ كل يوم على نسائه فيداعبهن ، ويفيض في الحديث معهن ولا يرينه إلا بَاسِمَ الوجه ، يتودد إليهن ويستمع إلى حديثهن ويرفق بهن في قوله وعمله .

ولكن عَلَيْكُ حين جاءه المرض ، ولم يستطع أن يزورهن كما تعود كل يوم فبعث إليهن ، وسألهن : « أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ » (٣) ليقلن عند عائشة ، فقد عرفن ما يقصده عَلَيْكُ ، وكان فيما فهمن ، فقد كانت تلك ... رغبته في أن يقيم في بيت عائشة - رضى الله عنهن - .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي : كتاب النكاح ، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر رقم (١١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ﴿ كنز العمال ﴾ (١٣٨) .

<sup>(</sup>٣) البخارى (١٢٨/٢) ، (٣٧/٥) ، (١٦/٦) ، (٤٤/٧) ، ومسلم : فضائل الصبحابة (٨٤) .

### ثانياً – الرَّسُولُ عَيْسِكُ الأَب :

أما أُبُوّتُهُ فكانت أولًا بالتبنى على ما كان عليه الحال فى الجاهلية ، وتاريخ هذا التبنّى يُخبرنا أن زيد بن حارثة بن شرحبيل (رضى الله عنه) كان ذاهباً مع أُمّه إلى أخواله على بُعْدِ من قبيلته بنى كلب، حيث تعوّض لحادث اختطاف وهو ابن بمان سنوات ، وبيع فى السوق إلى ابن أخ السيدة خديجة - رضى الله عنها وهو حكيم بن حزام ، ولما رأى أن عمّته قد رغبت فى شرائه أهداه إليها ... ، لكنها بدورها حين رأت أن زوجها محمداً عيّلية يستخدمه فى حاجاته كثيراً ، أهدته له ، فكان عبداً له على طريقة الناس فى ذلك الوقت ... لكن والده أبا زيد جزع عليه جزعاً شديداً ، وبكى لفقده ، وسكب دموعه فى شعر مؤثر جاء فيه (١): بكيت على زيد ولم أدر ما فعل

ي وم و أحي فيرجي أم أتى دونه الأجل

فوالله ما أدرى وإنى لسائل

أغالك بعدى السهل أما غالك الجبل

تذكرنيه الشمس عند طلوعها

وتعرض ذكراه إذا غربها أفل

سأعمل نص العيش في الأرض جاهداً

ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل



 <sup>(</sup>۱) الشعر في السيرة النبوية ، لابن هشام (ج۱ ص ۲۹۰) دار إحياء التراث - بيروت .
 ۲٥

أخذ يبتحث عنه في طول البلاد وعرضها ، حتى عثر عليه في مكة عند محمد بن عبد الله عليه الله عليه ، وذلك قبل البعثة ، فلما طلبه أبوه ، وضعى في سبيل إرجاعه إليه بكل ما يملك ... خيرة محمد عنده وقال : « إن شئت فأقم عندى ، وإن شئت فانطلق مع أبيك » .

فقال زید: « أختار أن أبقى مع محمد عَيْشَهُ » . تعجّب أبوه ، وأخذ يلُومه ، ويشتدّ فى لومه : « يا زيد تختار العبودية على أبيك وأُمك » ؟

فقال زيد : « إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ، وما أنا بالذى أُفارقه أبداً » .

عند ذلك أخذه محمد عَيْلِيَّة ، وقام إلى الملأ من قريش فقال : « اشْهَدُوا أَنَّ هذا ابني وارثاً وموروثاً » (١).

رأى أبوه ذلك ، فطابت نفسه ، وصار يدعى : زيد بن محمد ، وكان هذا أعظم دليل على ما يتميز به محمد عَلَيْتُهُ قبل الرسالة من التَّسامي والعُلوِّ والمحبَّة التي يتصف بها الأب ...

فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى فى المتبنين : ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ... ﴾ (٢) الآية .

رَدَّ عَلَيْكُ اسمه إلى أبيه ، لكنه ظل ملازماً للرسول عَلَيْكُ حتى استشهد في سبيل الله .

 <sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (٢٨/٣).
 (٢) سورة الأحزاب ، الآية (٥).

ولما جاء الإسلام شملت أبوته عَيْظِيَّةِ المسلمين جميعاً ، فوجدوا في كنفه الرعاية والحب ، وأصبح مسئولًا عنهم ، وأولى بهم من أنفسهم نلمس هذا في الآية الكريمة من قوله تعالى : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ إِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَى أَوْلِيا أَن تَفْعَلُواْ إِلَى أَوْلِيا أَن تَفْعَلُواْ إِلَى أَوْلِيَا يُكُم مَّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾ (١).

وقد بلغ من ولايته وأُبوته عَيِّلِيَّهِ لهم أنه كان يقضى ذيونهم ويزوج راشديهم، ويأخذ بأيديهم إلى طرق الهُدى والرَّشاد، ويسلك بهم طريق الحق والصَّواب، وقد قال النَّبيّ عَيِّلِيَّهِ: « أَنَا أُولَى بالمُؤْمِنين من أَنفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوفِّى وعليه دَيْن فَعَلَى قَضَاؤه، ومَنْ تَرك مالًا فلورثته » (٢).

وهذه هى الأُبوة الرّوحية ، والتي كانت صفّة أَصيلَة اتصف بها الرَّسُول عَيِّلِيَّةٍ ، وهو المحيط بكل جوانب النَّفس الإنسانية ، والحبير بما يجب أن تكون المعاملة بينه وبين الناس على اختلاف درجاتهم ومكانتهم وسنيهم ، فكان جديراً بأن يكون أباً للجميع .

ولقد كان (هند) ابن السيدة خديجة - رضى الله عنها - من زوجها السابق صغيراً حينما تزوجها محمد على الله محمد عن النبى على الله قبل الرسالة وبعدها يقول: « أبى محمد » وذلك لِمَا رآه من العطف والحنان والرأفة التي لا تكون إلا في الآباء.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية (٦) . (٢) البخارى (١٢٨/٣) .

أما ما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِّن رُجَالِكُمْ ... ﴾ (١) الآية ، فإنها نزلت في حالة خاصة ، وهي أبوة زيد بن حارثة التي حرَّمها الإسلام ، وهي أبوة التَّبَنِّي ، وذلك أن الأب لا يتزوج زوجة ابنه ، وعندما نزل الوحي على رسول الله عنها - ، وكانت على بأن يتزوج زينب بنت جحش - رضى الله عنها - ، وكانت زوجة لزيد بن حارثة ابنه بالتبني في الجاهلية ، ثم انقضت عِدَّتُها وتزوجها النبي عَيَّالِيًّ ، قال جماعة من الذين أسلموا حديثاً : إن النبي عَيَّالِيًّ ، قال جماعة من الذين أسلموا حديثاً : إن تأكيد واضح أن زيداً هذا ليس ابناً حقيقيًا لمحمد عَيَّالِيًّ ، فلقد أبطل الإسلام أبوة التبني ، وهكذا كانت تلك ... حادثة خاصة نزلت فيها هذه الآية .



أما أبوته الخاصة ، والتي هي لأبنائه من صُلْبه عَلَيْكُم ، فإننا نضيف إليها ما اتصف به رسول الله عَلَيْكُم من صفات الكمال الإنساني من العَطْف والرَّحمة والمحبَّة ، وكان ما يختص به عَلَيْكُم من أبوته العامة .

فالأب يفرح كثيراً بأبنائه الذين يرى فيهم الذّريَّة والعقب ، والحزن والذى يمثل عند النبى عَيْسَةِ الفرح الشديد في حياتهم ، والحزن العميق في فقدهم ، فهو كإنسان في طبعه الميل والحب لأن يعقبه

<sup>(</sup>١) الآية من سورة الأحزاب (٤٠).

ذُريّة وأبناء يرى فيهم النسب إليه ، واستبقاء الخلف ، ثم الافتخار بهم (١).

لقد أحبّ النبى عَلَيْكُم أبناءه من السيدة خديجة - رضى الله عنه - ، وكان له منها القاسم - رضى الله عنه - ، والذى كان يكنى به ، فحينما كان ينادى عليه يقولون : يا أبا القاسم عَلَيْكُم ، ولكنه تُوفى وهو صغير ، فدارى عَلَيْكُم حزنه الشديد عن السيدة خديجة - رضى الله عنها - رحمة وشفقة بها ، ولما مات ابنه عبد الله - رضى الله عنه - أخفى حزنه وألمه وراح يُواسى السيدة خديجة - رضى الله عنها - التى كانت تُحبُ أن يكون لزوجها خديجة منها الولد ، أيضاً فقد حزن كثيراً على فقده البنات : زينب ، ورُقيّة ، وأم كلثوم - رضى الله عنهن - لكنه رضى بقضاء الله وحكمته .



ولقد تزوج النبى عَلَيْكُ بعد السيدة خديجة - رضى الله عنها - زوجات كثيرات ، فلم يعقب (ينجب) منهن ، وظلّ طويلًا ينتظر حتى جاءت مارية المصرية ، فولدت له وليداً ، فكان فرحه به عظيماً ، اختار له اسماً من أسماء جدّه الكبير إبراهيم - عليه السلام - ، وكان رجاؤه أن يكون فيه الذّريّة والعقب كما كان لجدّه ، ولكن ذلك لم يتحقق فقد مات ابنه وفلذة كبده ، ولم

<sup>(</sup>١) عبقرية محمد عليه ، للعقاد (٢١١).

يكمل رضاعته ، فكان عنده من العُمْر ثمانية عشر شهراً ، ولم يتحمّل النّباً الذى فُوجئ به ، فخرج الأب العَطُوف الذى ازداد حزنه يتوكأ على كتف صديق إلى حيث يحمل الوليد آخر مرة فى حِجْرِه الأَبُويّ ، وكان يستقبل الجبل بوجهه فقال : « يا جَبل لوكان بكَ مثل ما بى لهدك ، ولكن إنّا لله وَإنّا إليْهِ رَاجِعُونَ » .

وحين بكى الأب صرخ أُسامةُ بن زيد (رضى الله عنهما) ، فنهاه الأب المكلوم قائلًا: « البُكَاءُ مِنَ الرَّحْمَةِ ، والصَّرَاخُ مِنَ الرَّحْمَةِ ، والصَّرَاخُ مِنَ الشَّيْطَانِ » (١).

ودُفنَ إبراهيم - رضى الله عنه - ، ولكن أبوة محمد عَيْقَالُهُ ظلت ما ظلت حياته يفيض بها على كل الناس صغيراً أو كبيراً .

لقد أطالَ شُجُوده ، وكانَ ابن ابنته قد ركب ظَهْره وهو ساجد فَصَبر عليه ، ولم يَتعجَّلهُ ، فلَمَّا شُئِلَ في سبب الإِطَالة ؟ قال : « إِنَّ ابني ارتحلني فَكَرهْتُ أَن أُعجِّلهُ » (٢).

صَلَّى اللهُ عَلَيكَ يَا رَسُولِ الإِنسانية وَالأُبُوَّة الصَّادقَة.



<sup>(</sup>١) المرجع السابق ( ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٢/٣٢) .

# الزُّوجيان

الأولى ، خديجة بنن خويلد. الثانية ، متارية المطهرية.

## السَّيدَةُ خَديجَة بنت خُويْلد ( رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا )

ولدت السبده حديجة - رضى الله مها الما معنى هذا أخو فأبه ها خوبا العزى هذا أخو فأبه ها خوبا العزى هذا أخو في المد أعدا أعدا النبي عليه وأبوهما قصى بن كلاب، فهى رضى الله عنها - تلتقى مع النبي عليه في الجدّ الرابع، وهو قصى بن كلاب.

ولاد فإلى جانب أشهرهم خديجة ماك هاله أم أبى العاص صهر النبى عليه أم أبى العاص صهر النبى عليه أم أبى العاص مهر النبى عليه أم أميمة بنت بجاد من بنى تميم بن مرة ، وحزام ونوفل من سادة قريش .

وأم قاطمة هذه هي عائة بنت عبد مناف .

فكلا أبويها من أعرق البيوت في قريش نسباً وأعلاهم حسباً .



<sup>(</sup>١) قريش : قبيلة عربية عريقة سكنت مكة .

نبتت خديجة - رضى الله عنها - فى بيت واسع الثراء ، ملتزم بالأخلاق الفاضلة ، معروف بالتدين والبعد عن الانغماس فى الملذات والملاهى التى كانت بعض بيوتات قريش غارقة فيها .

#### \* \* \*

سكت المراجع فلم تذكر شيئاً مفصلًا عن طفولة السيدة حديجة – رضى الله عنها – ، والذى نستطيع أن نقوله : إنها درجت طفولتها الأُولى فى بيت كبير فيه الغنَى والنَّعيم ، وكل وسائل العيش الوَّغيد ، معروف بإطعام الطعام ، ومساعدة الفقير والمحتاج .

لقد كانت عناية الله - عَزَّ وَجَلَّ - ترعاها وتحرسها منذ طفولتها الأُولى ؛ لأنها خلقت لتكون أُمَّا للمؤمنين ، وليس كل امرأة تصلح لأن تكون أُمَّا للمؤمنين ، فعناية الله حرستها منذ أن خلقت ونشأت ، واختارها المولى سبحانه وتعالى لحكمة ولمهمة تقوم بها ، ولذلك فإن الرسول عَيِّلِيَّةٍ لم يقبل وكذلك كل أُمهات المؤمنين أن يتزوج امرأة مهما كانت منزلتها إلَّا بأمر وتوجيه من الله سبحانه وتعالى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ ... ﴾ (١) ، وأيضاً منع المولى سبحانه وتعالى الزواج عن النبي عَيِّلِيَّةٍ حيث قال : ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلُ النِي عِنْ مَنْ أَزْوَاج ... ﴾ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية (٥٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، الآية (٥٢ )

كان من عادة بيوت الأشراف من قريش أن تتزوج البنات في سِنِّ مبكرة ، فإذا جاوزت البنت العاشرة بقليل طُلِبت للزواج ، وكان لا يجرؤ أن يطلب يد واحدة من هذه البيوت إلَّا من كان معروف الأصل شريف النسب .

فما أن أتمت خديجة - رضى الله عنها - العاشرة حتى تقدم إليها عتيق بن عابد المخزومى ، فولدت له عبد الله ، ثم مات عتيق هذا لكنها لم تستمر أيّماً مدة طويلة ، فقد خطبها أبو هالة واسمه هند بن زرارة بن النباش التميمى ، فولدت له ابنين ذكرين هما هند والحارث وابنة اسمها زينب .

هذه هي رواية ابن حزم رحمه الله وهو معروف بالتحرى والدقة فيما ينقل من أخبار ، وكان عبد الله بن عتيق هذا قد جاوز العاشرة حينما تزوج النبي عَيِّلِهُ خديجة – رضى الله عنها – ، أما هند ومن معه من الصغار ، فقد كانوا في دور الطفولة ، فآنسوا في محمد ابن عبد الله عَيِّلِهُ العَطْف والحنان الزائد والأُبوّة الصَّادقة ممَّا جعل (هنداً) بن هند بن زرارة يقول عند الحديث عن رسول الله عَيِّلِهُ : « وأبي محمد » (١٠).



لقد أصبحت بعد موت زوجها الثانى أبى هالة النبّاش مسئولة وحدها عن تربية أولادها ، والعناية بهم ، والإخلاص لهم ، فَنُشئوا

<sup>(</sup>١) جوامع السير ، لابن حزم (ص ٣٠ ) طبعة باكستان ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، والدكتور ناصر الدين الأسد ، ومراجعة أحمد محمد شاكر .

ووافق هذه الرواية الطبرى في تاريخه (ج ٣ ص ١٧٥)، والسمط الثمين (ص ١٣) ، وعيون الأثر (ج ١ ص ١٥) .

تنشئة صالحة ، فقد تفرّغت لهم ، وزهدت في الزواج ، فقد تقام إليها سادات العرب وعُظماؤهم فلم ترض بواحد منهم وتمنعت على الجميع ، وشغلت نفسها ، وملأت ما ترتبي من هراغما بالإشران ، على الانجار في أسرالها الطائلة ، وكانت التّجارة التي تُرسلها مع القوافل التي تخرج من مكة من الوفرة بدرجة كبيرة ، وكانت تختار سي قريش من يخرج مع العير ليشرف لها من يتحلّى بالصّدق والأمانة ، وكثيراً ما كانت تستعين بابن أخيها حزام المسمّى (حكيماً) وكان ذكيًا ، وله مكانة عظيمة في قومه ، وكانت تجارته عظيمة وقوافله تَجُوب داخل الجزيرة العربية وخارجها إلى الشام وبلاد فارس وغيرها ، وكان محبًا لعمته ، دائم التردد عليها في بيتها ، ويساركها الرأى والعمل ، ولا ينسي التاريخ أن حكيماً هذا هو الذي ويساركها الرأى والعمل ، ولا ينسي التاريخ أن حكيماً هذا هو الذي حضي الله عنها زيداً بن سارنة (رضي الله عنه) الذي أهدته السدة عنية .

لقد كان لها من جديتها وشخصيتها ما يجبر من تؤجره على أن يتحلّى بالصِّدق والأمانة والإخلاص .

ومع تجارتها وكثرتها وزيادة دخلها وربحها ، نراها لا تخرج للتجارة ولا تختلط بالتجار ، وتترك من تؤجره ليغنيها عن ذلك ، ثم إننا نراها لم تنصرف بكليتها إلى التجارة والربح وكأن كل هذا كان عادياً ، فلم تستول التجارة على كل تفكيرها وتشغل داخليتها ، وكأنها تسلية تسلى بها نفسها ، أما عقلها الداخلي فما نرى إلّا أنه كان يفكر في أمر روحي خاص يهيئها الله له ، والدليل على ذلك أنها بمجرد أن رأت الإرهاص وعلامة النّبوة تظهر على زوجها

محمد بن عبد الله عَيْشَة تركت كل هذا ، وأخلصت لما كانت تعيش فيه من الإيمان الشديد بالله سبحانه وتعالى .



لقد كان يشغلها أمرٌ عظيم ، إنها لا تسجُد للأصنام ، ولا تحب أن تراها وهي قائمة لا فائدة فيها ، ولطالما أشار عليها بعض المقربين من الأهل أن تضع في قصرها تمثالًا من التماثيل ، أو صنما من الأصنام التي يُقدِّسها أهل مكة ، فكانت تقابل ذلك بابتسامة التهكم والشخرية ، فهي تعرف جيداً قيمة هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع ، بل كثيراً ما كانت تنهي ابن أحيها حكيم بن حزام عن تقربه للأصنام ، وتطلب منه أن يكون إنفاقه وتصدقه ، وبذل المال الكثير الذي كان دائماً يعطيه للفقراء والمحتاجين تقرباً إلى رَبّ، الشماء والأرض جَلَّ شأنه .

إنها تستريح وتطمئن نفسها ، وتهدأ داخليتها لسماع الكتب المنزلة السماوية التي يتلوها عليها ابن عمها ورقة بن نوفل من الكتب المنزلة على عيسى وموسى – عليهما السلام – ، كانت تنصت إليه أكثر وأكثر حينما يتحدّث ورقة بن نوفل عن النبي العربي عَيِّسَةُ الذي سيرسله الله لهداية الناس ، وستنتشر رسالته بعد كفاح طويل مع قومه .

كانت تتمنى أن تراه ، وأن تكون أحد أتباعه ، فَتُقدِّم إليه كل ما تملك في سببل نصرته ، ولعلَّ ذهنها الصَّافي راح يُصَوِّر لها هذا الرجل الكامل صورة ارتسم فيها إبداع الخالق .



كانت تجارة السيدة خديجة - رضى الله عنها - مباركة ، تعود عليها بالمال الكثير والخير العميم ، وكان بيت ضيافتها مفتوح الأبواب للمعوز وللأقارب والأهل ومن يأوى إليها من الصديقات . تُطعم الجائع ، وتكسو الفقير ، وتساعد المحتاج ، وكثيراً ما يأتى بيتها الكثيرات من بنات عُمومتها فيجالسنها ، وينلن من خيراتها ، ويُصاحبنها في الذهاب والعودة من الكعبة فيحطن بها ، وكأنها ملكة غير متوجة ، تستشار في الملمات ، ويؤخذ برأيها في الشدائد .

ولم يكن ذلك خافياً على أبى طالب عمّ محمد بن عبد الله على أبى طالب عمّ محمد بن عبد الله على أبى أخيه أصبح في حاجة إلى عمل ، وأن في استطاعة خديجة بنت خويلد (رضى الله عنها) مساعدته في ذلك ، ورأى أن يَعرضَ الأمر على ابن أخيه .

### \* \* \*

دخلَ محمد عَلِيْ على عمّه أبى طالب ، وسلَّم عليه وعلى عمته عاتكة بنت عبد المطلب ، وقُوبل بالبشر والتِّرحاب ... ثم التفت إليه عمه وقال : يا محمد ! أنا رجلَّ لا مال لى ، وقد اشتدّ الزَّمان ، وألحت علينا سنون منكرة ، وخديجة بنت خويلد (رضى الله عنها) تبعث رجالًا من قومك في عيرها ، فيتجرون لها في مالها ، ويصيبون منافع ، فلو جئتها ، فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك ، وفضَّلتكَ على غيرك ، لما يبلغها عنك من طهارتك وصدقك .

فقال محمد عَلَيْكُم : فلعلها ترسل إلىّ في ذلك .

فقال له عمه : إني أخاف أن تولى غيرك ، فتطلب مدبراً (١).

<sup>(</sup>١) سبيل الهدى والرشاد ( ج ٢ ص ٢١٤ ) .

استأذن محمد عَيْسَةِ عمه أباطالب، ليتوجه إلى خديجة - رضى الله عنها - ، فأذنَ له ، وبعث بعده جارية يقال لها : نبعة ، فربما كان قلقاً يريد أن يعرف رد خديجة - رضى الله عنها - ، ولقاءها لابن أخيه !

رجعت نبعة تُحْيِرُ سيدها أبا طالب بحُسْن لقاء خديجة لمحمد عَلِيلَةً ، وترحيبها به ، فهدأت نفس أبى طالب الذى كان قلقاً على ابن أخيه ، ويريد أن يطمئن على لقاء خديجة له .



أما عاتكة بنت عبد المطلب أنحت أبى طالب ، وعمّة محمد عليه ، وهى التى كانت عند أخيها أبى طالب ، وسمعت ما دار بين أبى طالب ، وابن أخيها ، وبين أبى طالب وجاريته نبعة ، فأرادت أيضاً أن تعرف رأى خديجة فيما طلب محمد عليه منها عن قرب ، فذهبت إليها بنفسها ، وليس غريباً أن تذهب عاتكة ، فصلتها بخديجة قوية إذ هى أخت صفية زوج العوام بن خويلد أخى خديجة ، فاتجهت إلى بيت خديجة ، وأخبرتها بما دار بين محمد عليه ابن أخيها وبين عمه أبى طالب ، وما أن انتهت عاتكة من حديثها حتى أبدت خديجة أسفها الشديد ، وتمنت لو عرفت من حديثها حتى أبدت خديجة أسفها الشديد ، وتمنت لو عرفت ذلك منذ زمن ، ثم قالت : وما علمت - من قبل - أنه يريد هذا (۱).



<sup>(</sup>١) المرجع السابق ( ج ٢ ص ١١٤ ) .

بدأت أحوال محمد عَلِي تأخذ لها مجرى عمايًا في حياة السيدة خديجة ، فربما كانت تراه أحياناً عند عمته صفية بنت أبى طاا ، ، وكانت تستمع إلى سيرته العَطِرة التي يتَحَاكي بها الناس في محالسهم ، فربما أخذت هذه السيرة طريقاً إلى قلب السيدة خديجة ، وإذا لم يكن من الأخبار التي تؤيد ذلك ، فإن الدلايل تدل على أن السيدة خديجة كانت تعرف من الشمائل والأسلام والصّفات لمحمد عَيِّلِهُ ما يجعلها تفكر فيه ، بل وتتمنى أن يكون ورجاً لها ، فالمجتمع المكي لم يكن من الكثرة حتى نخذي أسار الناس ، بل كان محدوداً ، والكل يعرف بعضهم بعضاً ، و ناسة أنهم ينتمون إلى أصل واحد ، فهم أهل قرابة ومودة .

أرسلت السيدة خديجة - رضى الله عنها - إلى سحدا الله تدعوه عندها للاتفاق على ما سيقوم به من عمل، وعلى الأجر الذي سيأخذه ، وبدأت حديثها قائلة : « إنى دعانى إلى الرائل الله المائلة ، وكرم أخلاقاك، وأنا ما بلغنى من صدق حديثك ، وعظم أمانتك ، وكرم أخلاقاك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلًا من قومك » .

وما أن خرج محمد عَلَيْكُم من بيت خديجة حتى اتجه إلى عمه ليخبره بما جرى بينه وبين السيدة خديجة ، فَسُرَّ عمه بما وصل اليخبره بما جرى بينه وبين السيدة خديجة ، فَسُرَّ عمه بما وصل اليه، وشجعه قائلًا: « إن هذا رزق ساقه الله تعالى إلبك » (١٠).

### \* \* \*

تهيأ محمد بن عبد الله عَيْسَة للأمر الجديد، إنه سيتاجر الخديجه في مالها ، ولقد اتفقا على أن يسافر لها سفرتين بقلوصين (٢)،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ( ج ٢ ص ٢١٥ ) . (٢) القلوص : الناقة .

وبدأ السفرة الأواى، وكانت إلى سوق حباشة، واستعد العمال لحمل السلع ووضعها على ظهر الإبل، وحسبت خديجة أن سحمداً علي السلع سيجلس في مكان يتخذه انفسه، وبترك العمال يقومون بالعمل والترتيب حتى ينتهوا منه.

باع محمد عليه ما كان معه ، واشترى ما وجد في السوق مم الله و بيعه وشراؤه ، حتى إذا انة منسد، أيام السوق الثمانية ، رجع ومعه ميسرة خادم السيدة خدبجة إلى مكة ، وقد امتلأت نفس ميسرة بالحب والإعجاب مما رأى من خلق محمد عليه ، وصدقه ، والخير الذي جاء على يديه ، فأسرع عند عودته إلى سيدته ليخبرها بما رأى وسمع ، وليصف لها هذا الرجل العظيم .

يقول ابن زبالة (٢): « فلما أقبلت العير أشار لها أن تأتى إليه ،

<sup>(</sup>۱) معجم مااستعجم ، للبكرى ( ح ۲ ص ٤١٨ ) ٠

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن الحسن القرشي المخزوسي المدنبي المعروف بابن زبالة ، عدّه ابن حجر من كبار طبقة العاشرة ، تُوفي عام ٩٩ هـ ، وكنامه ، المات ممن أزواج النبي عَلَيْكُ ، تحقيق الدكتور أكرم العمري مدير الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية ، للبع الكتاب بمطبعة الحاسعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

وإذ بسحابة تُظلِّله ، وتسير معه ، فأمرت له بسقب آخر ، وتعلق قلبها به لما أراد الله بها من السعادة » (١).



لم يكن الذهاب إلى سوق حباشة إلا عنواناً على مقدرته الفائقة على العمل والتجارة وعلى ذكائه ، ثم على زيادة الاطلاع على مواهب رجل لم تسمع بمثله من قبل .

لقد كلَّفتهُ بالاستعداد لرحلة جديدة ، وكانت إلى الشام ، وهذه الرّحلة يعد لها تجار مكة إعداداً كبيراً ، فيحملون معهم كل ما يدر عليهم الرّبح الكثير ، وهم يعرفون ما تحتاج إليه تلك البلاد .

كان عندما تستعد القافلة للسفر ، ويحين موعد سيرها يقبل شيوخ مكة وسراتها لتوديعها كعادتهم من قبل ، فلقد أقبل أعمام محمد بن عبد الله عليه وعلى رأسهم عمه الكبير أبو طالب لتشجيعه وتوصيته بما يجب اتخاذه عند البيع والشراء ، ثم راحوا يوصون به الأهل والأصدقاء ممن لهم تجارب سابقة في مثل هذه الأسفار .

كان محمدٌ عَيِّلِيَّهُ بَادِىَ البِشْر ، عليه سِمَاتُ الجِدِّ ، ينظم الأمتعة ، ويضعها مرتبة ، ويطمئن على كل محتوياتها .

وصلت القافلة إلى بصرى جنوب الشام، وبدأ التجار في عرض ما معهم من البضائع، وَمَرَّ محمد عَيْقِ في السوق ليعرف أحوال البيع والشِّراء، ثم بدأ في عرض ما معه، وظَهَرتْ مواهبه، ومقدرته

<sup>(</sup>١) ﴿ منتخب أزواج النبي مَلِكُ ﴾ لابن زبالة ( ص ٢٤ ) .

على البيع وعلى لقاء الناس ، فقد اختلف معه رجل من أهل الشام فقال له : احلف باللَّات والعُزَّى !

فرد عليه محمد عليه قائلًا: ما حلفت بهما قط، وإنى لأَمُرُّ فأُعرض عنهما .

فقال الرجل: القول قولك.



باع محمد عَلَيْكُ كل ما معه ، واشترى ما يحتاج إليه أهل مكة ، واستعد للعودة إلى مكة ، ووصل وادى مر الظهران بالقرب من مكة ، فاستأذن ميسرة من محمد عَلَيْكُ للذهاب إلى سيدته ليخبرها عن الرِّحلة والتِّجارة ، وعمًّا جرى من مُحَمَّد ، وعن أَخْلَاقه وصفاته ومُعاملاته .

وأصبحت القافلة على أبواب مكة، وخرج الناس لاستقبالها ، وصَعَدت النساء إلى أسطح المنازل ، ليروا الأهل والأقارب ، وصعدت خديجة مثلهم إلى غرفة عالية في بيتها بالبطحاء فرأت محمداً وهو على ظهر قَعُود أحمر فزاد من إعجابها ، وعظمت منزلته في قلبها .

لقد شغلت به ، وبما سمعت من ميسرة ، وما وصل إليها من الأقارب ممَّن كانوا في الرحلة ، فتمنَّت أن تدوم صلتها به ، وأن ترقبه عن كثب ، فموسم التجارة ليس كافياً لتوثيق هذه الصِّلَة ، إنها تريد صلة أقوى لتشترك معه ، ففكَّرتْ في رباط أقوى ، وحياة أعْمَق وأشْمَل ، وأن كل هذا لا يكون إلَّا بأن يُصبح محمد عَيْسَاتُهُ

معها دائماً ، ولن يكون ذلك إلا بالزواج ، فهل سيقف معها القدر في المحقق لها ما تصبو إليه ؟!!.

جرا ، اسوف يكشف عنه المستقبل القريب .



مضى محمد عَلَيْكُ مع شبابه ورجولته ، وعَيْنُ الله ترعاه ، عف النظر ، حافظاً لسانه من العثرات ، لا يتكلم إلاّ حيث يُطلَبُ منه الكلام ، فإذا تكلّم كان من الجدية بحيث لا يترك لإنسان مجالاً لما تحدثه ننسه به من أهواء وأغراض ، لذلك فقد كان أمر الزواج من محمد عَلِيلًا يمر على النساء وكأنه أمر بعيد مستعص ، لأن المرأة غالباً لا تعرض نفسها على رجل إلا إذا وجدت منه رغبة ، أو وجدت في عينيه ما يدفعها إلى المغامرة بالعَرْضِ ، ومحمد عَلِيلًا بعيد عما يدعو لمثل هذه الأهواء والعروض .

وعمل محمد عَيِّ الله الديجة ورأت من أخلاقه وجديته وعمله ما أثلج صدرها ، وملأ عليها تفكيرها ، وجعلها تعيش مع أمل تمنت لو تحقق ، إنها تناقشه أحياناً في العمل ، وترى الأدب الجم في نظراته وكلامه وتعبيراته ، فلم يترك لها مجالًا لتعرض نفسها عليه لتتزوج به ، وليس في العَرْضِ عليه غرابة ، فعرض المرأة على الرجل ليتزوجها أمر ليس بمستنكر ، ولكنه الخوف من الصّدمة التي قد لا تتحملها إن كان الجواب بالرَّفْض ، فالحياة مع الأمل غالباً أخف على النفس من الحقيقة المُرَّة ، والصَّبر حتى تنجلي الأمور أهون من التَّسرع في أمر ليس فيه بينة ووضوح .



لقد تحكمت السيدة خديجة - رضى الله عنها - في نفسها ، ووفقت صامدة لترد كل من يتقدم إليها يريد الزواج منها من سادة قريش وأغنيائها ومترفيها ، وأوصدت الباب في وجوههم ، ولم تدع مجالًا للمناقشة أو المزايدة ، واقتنع الجميع بما قالت ، وزاد من احترامها وإكبارها في نظر أبناء عمومتها .

ولكن ما بالها اليوم يستولى على قلبها محمد عَلَيْكُ ، لاشك في أنه صنف آخر من غير هؤلاء الخَلْقِ جميعاً في خَلْقِه وخَلُقِه ، وكانت على حق فيما فكرت وقدَّرت .

شعرت المقربات من السيدة خديجة برغبتها في الزواج في محمد على النواج في محمد على أختها الجهت نفسها إلى الرعمة في ذلك الزوج ، فلتتصل هي بمحمد ، ولتنقل إليه هذه الرغبة ، وفي اعتقادها أن محمداً على الله سيسرع إلى أُختها بمجرد أن تفاتحه .

رأته عَلَيْكُم وهو يسير مع صاحبه عَمَّار بن ياسر ، فأسرعت، خلفهما ، ولكن هيبة محمد عَلَيْكُم منعتها أن تحدثه ، فنادت عَمَّاراً ، فأقبل عليها ، فقالت له : قل لمحمد صاحبك : أما لك من حاجة في التزوج من خديجة ؟

ثم انصرفت مقدرة أن محمداً عَيِّلِيَّهِ بمجرد أن يعرض عليه عَمَّار فكرة الزَّواج أن يُسْرع إلى أُختها ، ولكن محمداً عَيِّلِيَّهُ قال لعَمَّار : بلى لَعَمْرى !

لكنه لم يذهب إلى خديجة ، ولم يوله اهتماماً كبيراً ؛ لأن هالة ليست صاحبة الشأن ، ومضت حياته عادية .

أما خديجة فقد لامت أُختها على هذه الطريقة : أفي الطريق ؟

ومحادثة غير صاحب الأمر ؟ وتوصيل الأمر إليه بطريقة غير مرضية ؟ وهل مثل محمد عَيِّلِيِّةٍ يخاطب بهذا الأُسلوب ؟

سكتت هالة ، ولم ترد على أُختها ، ولكن نفيسة بنت منبه صديقة السيدة خديجة المخلصة المقرَّبة إليها ، قَطَعتْ عليهما أُسلوب اللّوم والعتاب ، واستعدت لمقابلة محمد عَيِّلِكُم ، وكانت حكيمة فيما أَقْدَمتْ عليه .

كان محمد عَلِيْكُ يسير ... متجهاً إلى الكعبة ، نادته نفيسة ، فأقبل عليها فسألته : يا محمد ! ما يمنعك من الزواج ؟

من هذا السؤال ستعرف هل هو مرتبط بالزواج من إحدى قريباته ، أو أنه عازف عنه ، فإذا ما ذكر سبباً معقولًا فلا داعى لتقديم باقى أسئلتها .

ولكن محمداً عَيْلِكُ أجابها قائلًا: ما بيدى ما أتزوج به !

لقد عرفت نفيسة السبب الذي جعل محمداً عَلَيْكُ لا يُقبل على الزواج، لذلك فقد أسرعت إلى الإجابة التي تحسم الأمر وتزيده وضوحاً لتصل إلى النتيجة التي تطلبها ، فقالت : إن كفيت ذلك ، ودعيت إلى المال والجمال ، والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟

## فرد محمد عَيْكَ قَائلًا: فمن هي ؟

وهذا يدل على أن أمر زوجة بعينها ليس له مكان في قلبه الكبير، وليس على باله وخاطره موضوع محدد يسعى إليه، لذلك فقد كانت إجابته: فمن هي ؟

قالت نفيسة: خديجة!

فقال محمد الأمين الصادق عَيْظِيَّة : وكيف لى بذلك ؟ فقالت نفيسة : أنا أكفيك الأمر ما دمت قد رضيت ووافقت .

\* \* \* .

وكانت المفاجأة، فقد أقبلت نفيسة مُتهلِّلة الوجه، باديةَ البِشْر، تهنئ عزيزتها، فلقد وقُقَتْ في مهمتها، وحملت إليها موافقة محمد عَلَيْكُمْ .

فرحت خديجة (رضى الله عنها) بما أقدمت عليه نفيسة ، وأرسلت إليه مولاتها تلتمس أن يوافي سيدتها الساعة .

ذهب محمد عَلَيْكُم إلى دار خديجة (رضى الله عنها) ، وهي لا تصدق ما يجرى ، فلقد قابلته بكل ترحاب وسرور ، وأعادت عليه أمر الزواج لتعرف رأيه بنفسها ، ولتستمع إلى الكلمات العذبة التي تخرج من فم أكرم الناس عليها .

قالت: يا محمد ! ألا تتزوج ؟

رد عليها الصادق الأمين عَيْسَة : مَنْ ؟

قالت: أنا .

قال عَيْكُ : مَنْ لي بك ؟

قالت: « يا ابن عم إنى رغبت فيكَ لقرابتك ، وسطتك في قومك ، وأمانتك ، وحُسْن خُلُقك ، وصدق حديثك » .

قَبِل محمد الخطبة .

ثم قالت الطاهرة: اذهب إلى عمّك فقل له: عَجّل إلينا بالغداة! \* \* \*

جاء أبو طالب إلى بيت خديجة ، فرحبت به ، ثم قالت : اذهب الله مستر ، فقل له : ينه بني من ابن أخيك ، فوافق أبو طالب على أ بل الزباج ، وسلى أن سرم بالمختالية وقال ، هذا من صنع الله !! محاء محد عني أن سرم بالمحامد : أبو طالب ، وحمزة ، والعباس ،

حاء سحمه على والعبارة وصديقاه أبو بكر وعمّار بن ياسر، ودخلوا على والزبير، والغيارة وصديقاه أبو بكر وعمّار بن ياسر، ودخلوا على عمها عمرو بن أسد، وكان معه ابن عمها ورقة بن نوفل وابن أخيها حكيم بن حزام، وجمّع من رؤساء مُضَر، وكُبَراء مكة وأشرافها لإتمام العقد، فتحكّم أبو طالب فألقى خُطبة جامعة، ثم تكلم ورقة ابن نبرنا من وقام عمها مسرو فقال: اشهدوا على معاشر قريش أنى قد نبرنا من وقام عمها مسرو فقال : اشهدوا على معاشر قريش أنى قد نبرنا من وقام عمها من وشاهد على ذاكر صداديد

رَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَأَحَدُمُ اللَّهِ مَ وَصَوْبِ اللَّهِ أَنِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ وَلَهُ مَنْ مَنْ أَنْ مَا اللَّهِ فَرْحَا شَعْدِيداً مَنْ رَمَالُ \* ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ

وكان بريا عندين بكرة بهذل : النا عندو أوبيه الدرَّ : ونصف أورّه ..

## **济 济** 法

كان سيدنا محمد على الله عنها - فكانت تكبره ببضع سنين إن لم تكن خديجة - رضى الله عنها - فكانت تكبره ببضع سنين إن لم تكن هى في سن الخامسة والعشرين كما رواها بعض المؤرخين ، وليست في سَنِّ الأربعين كما يروى لنا معظم الرواة ، ولعل الذي دفعهم إلى الأخذ بهذا الرأى ما كانت تمتاز به من رجاحة العقل ، وسديد

الرأى ، واستقامة الفكر الذى لا يعطاه إلا الذين تقدمت بهم السنون . فحسبوا أن كل ذلك لا يكون إلا لمن في سن الأربعين ، بل إن بعضهم قال : إنها كانت في سنّ الخامسة والأربعين غير مقدرين لما يترتب على هذا التقدير من أشياء تخالف ما عليه ناموس الحياة ، فقد ولدت ابنها عبد الله الطاهر بعد أكثر من خمس عشرة سنة ، أي أنها كانت في سنّ السابعة والخمسين تقريباً ، وهذا بعيد جدًّا فسن اليأس الذي لا تلد فيه المرأة يبدأ من بلوغ الخامسة والأربعين إلى سنّ الخمسين ، فقد نقل السهيلي في (الووض الأنف) من رواية الزبير بن العوام بن خويلد قوله : « ولدت خديجة - رضي والطيب ، له القاسم وعبد الله وهو الطاهر الطيب سمى بالطاهر والطيب ، لأنه ولد بعد النبوة ، واسمه الذي سمى به أولًا :

وسِنُّ النبوة كان في الأربعين للرسول عَلَيْكُم ، فتكون خديجة - رضي الله عنها - قد أربت (زادت) على الخامسة والخمسين .

وروى أيضاً أن رسول الله عَلَيْ دخل على حديجة - رضى الله عنها - بعد بعثته ، وهى تبكى فقالت: يا رسول الله دَرَّتْ لُبَيْنَة القاسم (۱) فلوكان عاش حتى يستكمل رضاعته ، فقال لها الأب والرسول عَلِيْكَة : « إِنَّ لهُ مُرضعاً في الجَنَّة تَستكمل رضاعته » (۲) ، قالت : لو أعلم ذلك لهون على ، فقال عَلِيْكَة : « إِن شئت أَسْمَعتك صَوته في الجَنَّة » ، فأجابت : « بل أصدق الله ورسوله عَلِيْكَة » ، فأجابت : « بل أصدق الله ورسوله عَلِيْكَة » .

 <sup>(</sup>۱) أبينة: تصغير لبنة، تعنى بها بقايا اللبن في الثدى .
 (۲) أحمد (٢٠٠/٤) .
 (٢) تمرضنا لهذا الموضوع بالتفصيل والرد في كتابنا و خديجة بنت خويلد المثل الأعلى لنساء المالمين و والذي قامت بنشره دار الفضيلة .

ولنا أن نستأنس برأى ابن عباس - رضى الله عنهما - وهو صاحب الرأى القائل: بأن عمر السيدة خديجة - رضى الله عنها - لم يتجاوز الثامنة والعشرين وهو أعرف الناس بحقيقة عمر السيدة خديجة - رضى الله عنها - .

وأيضاً فإن ابنها هند بن هند بن زرارة كان طفلًا صغيراً ، لم يتجاوز السادسة حينما تزوجت السيدة خديجة محمداً وكان يقول : « أبى محمد» ، ولا يتأتى لها سِنُ الأربعين إلّا إذا قلنا : إنها تزوجت زوجها الأول وهي في الخامسة والعشرين أو قريباً منها ، وتزوجت زوجها الثاني وهي في حدود الثلاثين ، وهذا ما لم يجرؤ أن يقول به أحد ، فتأخير الزواج إلى هذا السن أمر مستبعد .

وقد مال إلى هذا الرأى جَمْعٌ من المؤرخين المحدثين .



تزوج محمد بن عبد الله على خديجة بنت خويلد (رضى الله عنها)، ثم انتقل إلى بيت الزوجة، وقد ملاً عليها الحياة، وأحست بالسّعادة تملاً جوانب البيت، ووجدت نفسها أمام شخصية فَذّة محت ما علق بذهنها من خيال وتفكير، إن ذكرت الأخلاق وما يتحلى به الرجال من صفات فهو الكمال الإنساني، وإن ذكرت الرجولة والحكمة، فليس في الوجود من هو أملك لها من محمد علي المحمد عليه الم

لقد وجدت فيه من آيات الرجال ما لم تره فيمن عرفت ، بل لم تسمع أبداً بمثله : حقيقة إنه أُمَّة وحده .

لقد بدأ يتجسد في إحساسها وشعورها إيمان قاطع بأن زوجها

هو نبى هذه الأُمَّة عَلَيْكُ الذى سَمعَتْ بأوصافه من ابن عمها ورقة ابن نوفل ، ولكن متى سيكون ذلك ؟ وكيف يكمل الاتصال بينه وبين ربه ؟ وما هو الأمر غير العادى الذى سيكون على يديه ؟ إنها لا تدرى عن ذلك شيئاً!!

لقد جعلت له جناحاً خاصًا في البيت لتأملاته ولعبادته ، كان لا يقترب أحد منه في أثناء خلوته ، وإن اقترب فليلتزم بالسّكينة والهُدُوء ، فالبيت الذي كانت الحركة فيه لا تنقطع ليلًا ونهاراً قد سكن وهدأ من أجل الزّوج الحبيب .

وليس معنى هذا أنه ركن إلى الراحة والنعيم ... كلَّا ... لكنه كان يخرج إلى الأسواق يتجر ويبيع ويشترى ، ثم يرجع بما ربح إلى البيت ، وكثيراً ما كان يُشارك السَّائب بن أبى السائب صيفى ابن عبد الله بن عمر بن عابد في التجارة .

## \* \* \*.

اهتمت السيدة خديجة - رضى الله عنها - بالطعام الذى يأكله محمد عَلَيْكُ وبشَرابه ومَلْبسه ، فقد عَرَفَتْ ما يُحب وما لا يُحب ، فكانت تَعُدّ له الطعام الذى يُحبّه ويستطيبه من الطيب الحلال ، وكانت تقلل في طعامه من البصل والثوم وغيرهما ممّا يعافه .

ولقد كان محمد عَلَيْكُم ممَّن يعنى بنظافة ثيابه وتطييبه ، فهو يحب أن يظهر أمام الناس نظيف الثياب حسن الهيئة طيب الرائحة ، فحققت له كل ما أراده وأشار به .



ثم تفرَّغ محمد عَيِّكُم للعبادة ، وكان يذهب إلى غار (حِرَاء) الليالى ذوات العدد ، فكانت السيدة خديجة (رضى الله عنها) تعد له ما يحتاج إليه من المأكل والمشرب ، وكانت ترسل فى أثره من يخبرها بأحواله من بعيد دون أن يشعر به زوجها محمد عَيَّكُم ، كانت ترى ما يعانيه زوجها الحبيب ، وتشعر أن أمراً هامًّا سيحدث ؛ فهى ترقبه عن قرب ، ويشغل بالها حينما يذهب إلى الغار ، حتى جاء أمر الله ، ونول عليه جبريل – عليه السلام – وجاء محمد عَيَّكُم من الغار يرتعش ويقول : « زمّلونى ... زمّلونى ... دثرونى ... دثرونى ... دثرونى ... دثرونى ألله عنها – كلمتها الخالدة : « كلّا ... والله لا يُخزيك الله أبداً ، إنّك لتصلُ الرَّحم ، وتصدق الحديث ، وتقرى الضّيف ، وتحمل الكلّ ، وتكسب المعدُوم ، وتُعين على نَوائب الدَّهر » (۱) ، ثم تكمّل حديثها قائلة : « أَبشر يا ابن العَمّ ، واثبت ، فوالذى نَفْس خديجة بيده إنّى لاَرجو أَن تكونَ نَبيّ هذه الأُمّة » . فوالذى نَفْس خديجة بيده إنّى لاَرجو أَن تكونَ نَبيّ هذه الأُمّة » .



رأت خديجة (رضى الله عنها) أن محمداً عَلَيْكُ في حاجة إلى النوم ، وأنَّ النوم سيهدئ من رُوْعه ، فيخفّف عنه ما نزلَ به من جراء ما رأى وعَلِم ، ثم انطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، وقد امتلأ قلبها بالفَرَح والسُّرور ، فقد صدق ما كانت تشعر به في داخليتها . أخبرت ابن عمها بما قاله رسول الله عَلَيْكُ ، وبما رأى وسمع . قال ورقة بن نوفل : قدُّوس قدُّوس والذي نفس ورقة بيده لئن

<sup>(</sup>١) البخارى ( ٣/١ ) ، ( ٢٠٢/٦ ) .

كنت صَدَقْتنى يا خديجة ، لقد جاء الناموس الأكبر الذي كان يأتى موسى - عليه السلام - ، وإنه لنبيّ هذه الأُمَّة ، قولى له : فليثبت .

رجعت خديجة – رضى الله عنها – إلى زوجها، فأخبرته بقول ورقة بن نوفل .

### \* \* \*

کانت حدیجة (رضی الله عنها) واثقة کل الثقة من نبوة زوجها عَلَیْ ، وکان لا ینتابها شك بعد أن عاشرته ، وعرفت عنه الکثیر ، إلا أنه أحیاناً کان یقول لها: « أخشی أن یکون ما بی شیء آخر ، وأن الذی یأتینی هو ممن یتعوذ بهم الکهان » (۱).

لقد شغله هذا الأمر وأهمه ، فأرادت السيدة خديجة - رضى الله عنها - أن تمحو من تفكيره ما يمرّ بخاطره ، وأن تبعد عنه هذه الأوهام ، وأن تؤكد له أن الذي يأتيه ما هو إلّا مَلَكُ كريم من عند الله سبحانه وتعالى .

قالت خدیجة (رضی الله عنها): أی ابن عم أتستطیع أن تخبرنی بصاحبك هذا الذی یأتیك ؟

قال عَلِيْكِ : نعم .

قالت (رضى الله عنها) : إذا جاء فأخبرني به .

وجاء جبريل - عليه السلام - ، فقال رسول الله عَلَيْتُ للحديجة - رضى الله عنها - : يا خديجة هذا جبريل قد جاءني .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١٥٣/١ ) بمعناه .

قالت (رضی الله عنه): قم یا ابن عم فاجلس علی فخذی الیسری ، فقام وجلس علیها ، وقالت : هل تراه ؟

قال عَلَيْكُم : نعم .

قالت (رضى الله عنها): فتحول فاجلس على فخذى اليمنى ، فتحول عَلَيْتُ فجلس على فخذها اليمنى ؟

قالت (رضى الله عنها): هل تراه ؟

قال عَلِيلَةٍ : نعم .

قالت (رضى الله عنها): فتحول فاجلس في حجرى ، فتحول عَلَيْتُهُ فجلس في حجرها .

قالت (رضى الله عنها): هل تراه ؟

قال عَيْنِينِهِ : نعم .

فتحسرت ، وألقت خمارها ، قالت (رضى الله عنها) : هل تراه ؟ قال عَلَيْكُم : لا ، ولقد قالوا : إن الملك يختفى إذا كشفت المرأة رأسها بخلاف الشيطان فإنه يبقى في مكانه ، ولما كانت خديجة – رضى الله عنها – تعرف ذلك فقد قالت في فرح وسرور : يا ابن عم اثبت وأبشر فوالله إنه لملك ، وما هو بشيطان .

## \* \* \*

وعندما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عَيَّلِيَّ بتبليغ الرِّسالة بقوله تعالى : ﴿ وَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (١).

كانت خديجة - رضى الله عنها - أول من آمنت به عَلَيْكُم ، والله على وصدّقت بكل ما جاء به من الله سبحانه وتعالى ، وآزرتهُ على

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ، الآية (٢١٤ ) .

أمره ، فخففت عنه ما كان يلقاه من أهل مكة من إيذاء وتعذيب ، فهى بجانبه تراجعه وتثبته وتصدقه وتهوّن عليه أمر الناس .

وبالغت قريش في عدائها للنَّبيّ عَلَيْكُ ومن معه ممَّن أسلموا ، فكانت المقاطعة المعروفة ، فقد كتبت قريش الصّحيفة وعلقوها على الكعبة .

تعاقدوا فيها على بنى هاشم فأخرجوهم من مكة إلى شِعْب بنى هاشم ، واتفقوا على أن لا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم ، ولا يبيعوهم شيئاً ، ولا يبتاعوا منهم ، ولا يقبلوا منهم صُلْحاً ، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله عَيْسَةُ إليهم .

أقاموا على ذلك ثلاث سنوات ، وكانت السيدة خديجة - رضى الله عنها - من الأوائل الذين دخلوا الشّعب مع زوجها عَلَيْتُهُمُ تشاركه الشّدة والمحنة ، وتتحمّل معهُ آلام الحياة وشظف العيش .

ولكن أهل السيدة خديجة (رضى الله عنها) الذين لم يؤمنوا في وقتها هذا لم يتركوها ، فقد لقى أبوجهل حكيم بن حزام ابن أخ السيدة خديجة ، وكانَ معهُ غلام يحمل قَمْحاً يُريد عمته فتعلَّق به أبوجهل ، ونادى بصوت عالٍ : أتذهَبْ بالطَّعام إلى بنى هاشم ؟ لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك في مكة .

ولكن صديق حكيم أبا البخترى ، أجاب عنه ، مخاطباً أبا جهل : طعام كان لعمته خديجة عنده ، أفتمنعه من أن يأتيها بطعامها ؟ أخلى سبيل حكيم .

ثم تضاربا ، فأخذ أبو البخترى لحى بعير ، فضرب به أبا جهل ضرباً شديداً . وتغمر القوم بركة السيدة خديجة - رضى الله عنها - ، ثم مَرَّقُوا الصَّحيفة ، ورجع المسلمون إلى مكة بعد ثلاث سنوات أجهدت فيها السيدة الغنية المرفهة ، رجعت إلى بيتها إلا أنَّ المرض الذي أصابها ، والحرمان قد أثرا عليها فخف نشاطها المعهود ، واستسلَمَتْ للمرض ، فأخذَ منها مأخذه ، وإنها لتفتح عينيها فتجد الزوج الوفي عَيِّلِيَّ يحوطها بعطفه وحَنَانه ، ولا يملك لها إلَّا الدَّعاء الذي يرجو من الله - عَزَّ وَجَلَّ - قبوله .

واشتد المرض ، وقاربَتْ على ترك الحياة الدنيا ، وحضر الخاصة من الأهل والأقارب يهوِّنُونَ عليها ما هى فيه ، واقترب الزوج المحزون وهى تُودِّع الحياة فقال – صَلَوات الله وَسَلَامه عَلَيهِ – : « يَا لَكُرُه ما أَرى منك يا خديجة ، وقد يَجعَل الله لى في الكُرُه خيراً كثيراً » (١). ثم أسلمت الرُّوح وهى بين يدى رسول الله عَيْنَاتُهُ.



سرى الخبر فى أرجاء مكة يحمل نبأ وفاة أعظم امرأة عرفها التاريخ، ووقع الخبر على أهل مكة كالصاعقة، لقد ماتت خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها - ، وتقبل الناس هذا الخبر بالحزن الأليم، والذكرى الحسنة فهى نمط لا يتكرر، لقد مرّت على الحياة كالنّسيم العليل، لم تُسئ إلى إنسان و لم تخرج من فَمها كلمة تَحْدش السّمع، ولم تخرج عن طورها برغم ما كان يلاقيه أحب الناس إليها فى دعوته عَرِيلية إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - ، وكانت تكتفى

<sup>(</sup>۱) إتحاف الورى بأخبار أم القرى ( ج ۱ ص ۲۰۶ ) .

بشد أزره ، وتقويته على أداء رسالته ، وتصبره على ما يُعانيه من القوم ، وتوقن إيقاناً حازماً بوقوف المولى سبحانه وتعالى معه .

لم يوجد في مكة من يقول: إن عليها إساءة ، وإنما يقولون: إن لها كل خُلُق جميل ، وطَبْع سليم ، وعقل راجح ، ونفس عَطُوف ، وقلب كبير ، ولن يجود الزَّمن بمثل خديجة - رضى الله عنها - .

موقف مُهيب تَجَمَّع له كل من في مكة وزُوَّارها والقبائل المحيطة بمكة ، فالكل يعرف ما قامت به في حياتها ، لقد اتجهوا جميعاً إلى بيت خديجة - رضى الله عنها - رجالًا ونساء ليودعوها إلى مثواها الأخير .

دُفنَتُ السيدة خديجة - رضى الله عنها - بالحجون بأعلى مكة ، نزل النّبيّ عَلَيْتُ حفرتها ووسدها بنفسه ودعا لها كثيراً ، وكان ذلك قبل هجرة النبي عَلَيْتُ بثلاث سنوات .

ولقد بَشَّرها النَّبيّ – عليه الصلاة والسلام – بأنَّ لها بيتاً في الجنة من لؤلؤ يسوده الهدوء وراحة البال والسعادة ، فلقد قامت بدورها العظيم في سبيل الدعوة إلى الله – عَزَّ وَجَلَّ – رحمها الله ورضى عنها .



## السَّيِّدَةُ مَارِيَة المُصْرِيَّةِ (رَضِىَ اللَّهُ عَنهَا)

والتى اشتهرت باسم (مارية القبطية) ، وقد كانت على ميعاد فى أواخر السنة السادسة من تاريخ الدعوة إلى الإسلام ، والموافق سنة ٦٢٧ من الميلاد ، فلم تأت هذه السنة حتى كانت بشائر النصر قاربت أن تَعُمّ الجزيرة العربية ، فالمشركون قد تقلمت أظفارهم ، وما عادت لهم قوة حقيقية يستمدون منها الوقوف فى وجه الدعوة .

أما اليهود في المدينة وأطرافها فلم تنفع معهم معاهدة أو اتفاق أو تحالف ولم يكن هناك بد من القتال والانتصار عليهم ، وطرد الباقي منهم بعيداً عن المدينة .

أراد النبي ﷺ أن يُكَمِّل الرِّسالة ، وأن يخرج بها عن حدود الجزيرة ، وأن ينشرها عالميًّا ، كما أمره المولى سبحانه وتعالى :

## ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ... ﴾ (١).

فقد خرج النّبي - عليه الصلاة والسلام - يوماً إلى أصحابه - رضى الله عنهم - فقال: ﴿ أَيّهَا النّاس ، إِن الله - شبّحانهُ وتَعالَى - قد بعثنى رَحْمَة ، فلا تَختلفُوا على ، وإنى مُرسل إلى (هِرَقْل) ، و (كشرى) ، و (النّجَاشِي) ، و (المُقَوقس) وغيرهم من ملوك الأُم ورؤساء القبائل أدعُوهم إلى الدُّخُول في الإسلام » .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية (٢٨ ) .

فأجابه أصحابه - رضى الله عنهم - بأنهم سَامَعُونَ لما يقول ، مُطيعُونَ لما يأمر .

فصنع له رجل صائغ خاتماً من فضة منقوشاً عليه هذه الكلمات الثلاث (محمد رسول الله ) .

وأملى - عليه الصلاة والسلام - رسائله على بعض الكُتَّاب من المسلمين وختمها: والرؤساء والملوك والأُمراء هم:

۱ - هرقل (إمبراطور الروم) ، أرسل إليه دحية الكلبي
 (رضى الله عنه) .

۲ - کسری (ملك الفرس) ، أرسل إليه عبد الله بن حذافة
 (رضى الله عنه) .

٣ - النجاشي (ملك الحبشة) ، أرسل إليه عمرو بن أُمية الضمري (رضي الله عنه) .

٤ - الحارث الحِمْيَرى ، أرسل إليه المهاجر بن أُمية الضمرى (رضى الله عنه) .

الحارث الغساني ، أرسل إليه شجاع بن وهب (رضى الله عنه) .

٦ – أمير عمان ، أرسل إليه عمرو بن العاص السهمي (رضي الله عنه) .

٧ - أمير البحرين ، أرسل إليه العلاء بن الحضرمي (رضى الله عنه ) .

٨ - وأمير اليمامة ، أرسل إليه سَلِيط بن عمرو (رضي الله عنه) .

۹ - المقوقس عظيم القبط بمصر ، أرسل إليه حاطب بن أبي بلتعة اللخمي (رضى الله عنه).

وقد اختلفت إجابات الملوك والأُمراء والرؤساء ، والذى يَهُمّنَا من هؤُلاءِ هو موقف المقوقس عظيم القبط بمصر ، وكانت الرُّسالة التي قدمها إليه حاطب هي الآتية :

## يشم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

« من محمد رسول الله عَلَيْكُ إلى المقوقس عظيم القبط .. سلام على من اتّبع الهُدَى .

أما بعد ، فإنّ ادعُوك إلى الإسلام أَسْلِمْ تَسْلَم يُؤْتكَ الله أَجرك مرتين ، فإنْ تولّيت فإنّمَا عَليكَ إثم القبط ﴿ ... يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلّا نَعْبُدَ إِلّا اللّهَ وَلَا نَصْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن وَلَا نَصْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلّواْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

## \* \* \*

وصل حاطب (رضى الله عنه) بالكتاب إلى مصر ، وكان المقوقس بالإسكندرية فوصل إليها حاطب (رضى الله عنه) ، ثم قدم الكتاب إليه .

يقول حاطب (رضى الله عنه): فأنزلنى منزلًا كريمًا عنده عدة ليال ، ثم بعث إلى وقد جمع (بطارقته) فقال: يا هذا إنى سائلك بكلام ، أحب أن تفهمه عنى .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية (٦٤ ) .

قال حاطب (رضى الله عنه): هلُمّ . قال المقوقس: أخبرنى عن صاحبك ، أَليسَ هُوَ نَبيًّا ؟ قلت: بلى ، هو رسول الله عَيْسَلَمُ !

قال: فما باله حيث كان هكذا لم يَدْعُ على قومه حين أخرجوه من بلده إلى غيره ؟

فقلت له: فعيسى ابن مريم ، ما له حيث أخذه اليهود فأرادوا صلبه ، ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله ؟

قال : أحسنت إنك حكيم جاء من عند حكيم .

## \* \* \*

أعاد المقوقس قراءة الكتاب ، ووضعه في صندوق من العاج ، ثم قال لحاطب : قد عَلِمْتُ أن نبيًا بقى ، وكنت أظن أنه يخرج من الشام وأرّاه قد خرج من أرض العرب ، ولولا ملك الروم لأسلمت . ثم دعا بكاتب ، فأملى عليه رده ، وقد جاء فيه :

(أما بعد ، فقد قرأت كتابك ، وفهمت ما ذكرت فيه ، وما تدعو إليه ، وأكرمت رسولك ، وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم ، وبثياب ومطايا ) .

والتفت إلى حاطب بن أبى بلتعة (رضى الله عنه) ، هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد ، وأرسل من يُبْلِغْك مَأْمَنَكَ ، وسَلَّمَهُ الرَّد قائلًا : إنه لم يُشلم خشية أن يسلبه الروم ملك مصر ، وأنه لولا ذلك لآمن ، ولكان من حظه الهدى .



وكان من الهدايا ما يلي :

١ - جارية جميلة تدعى (مارية بنت شمعون) .

- ٢ جارية ثانية تدعى (سيرين) هي أُخت مارية .
  - ٣ خادم أسود مأبور .
- ٤ بغلة شهباء ، سماها النّبيّ عَلَيْكُ (دلدل) ، وكانت فريدة ببياضها بين البغال التي رأتها بلاد العرب .
- ه حصان مسرَّج ملجم ، أطلق عليه النَّبِّيُّ عَيْقِكُ (ميمون) .
  - ٢ حمار أشهب ، سماه النَّبيّ عَلَيْكُ (عفيراً) .
- ٧ طبيب وقد رده النَّبيّ عَلَيْكَ قَائلًا: « لا حاجة لنا فيك ، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ، وإذا أكلنا لا نشبع » .

وأشياء أُخرى منها عسل من (بنها) ، وأثواب من منسوجات مصر ، وبعض من العود والنَّدّ والمسك ...

## \* \* \*

بلغ حاطب (رضى الله عنه) ومن معه وما معه المدينة فى أوائل السنة السابعة من الهجرة ، وقد عاد النبي عَلَيْكُم من (الحُدَيْبيَّة) بعد أن عقد الهدنة مع قريش ، وسلَّمه حاطب (رضى الله عنه) رد المقوقس وقدم إليه الهدايا .

والذى يهمنا من تلك الهدايا هى السيدة مارية المصرية ، والتى يُلَقِّبُها المُؤَرِّنُون بـ (القِبْطِيَّة) باعتبارها الدِّيانة التى آمنت بها قبل أن تدخل الإسلام ، أما نحن فإننا ننسبها إلى البلد الذى كانت تقيم به ، فهى تنتمى إلى أُسرة عريقة من صعيد مصر فهي من أهل حفن من كورة أنصتا (١) من صعيد مصر .

<sup>(</sup>١) راجع إن شئت الخطط للمقريزي (ج ١ ص ٣٧٢ ) .

والد مارية يُسمى شمعون وهو مصرى قبطى ، أما أمّها فروميّة . عاشت مارية بقريتها طفولتها ، ثم انتقلت مع أُختها (سيرين) إلى قصر المقوقس ، ولا ندرى ما السبب الذى من أجله وافقت على أن تبتعد عن بلدها ، والمصريون لا يحبون ترك بلادهم ، فهم كالنيّل يفضلون الاستقرار إلا إذا كان هناك سبب قوى يدعُوهُم إلى ترك البلاد!

فهل كانت مارية من الذين قرأوا الكتب التي أُنزلت قبل القرآن وجاء فيها ذكر النبي محمد عَلِيلِيِّه ، كما أخبرنا بذلك القرآن الكريم :

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِى إِسْرَائِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقاً كُمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَأْتِى مِن بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ... ﴾ (١).

أم أنها قرأت قصة السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم وأُم سيدنا إسماعيل – عليهما السلام – فأحبت أن تكون مثلها ؟

احتمالات والله أعلم بما قضى وأمر .



رأى رسول الله عليه مارية فأعجب بها ، فاصطفاها لنفسه ، وكانت بيضاء جميلة جعدة الشعر ، ولم يشأ أن يُسكنها الحجرات فأنزلها ضاحية من ضواحى المدينة تسمى (العالية) ، وكانت ذات أشجار ونخيل ، ولعل الرسول عَيْسَةٍ أراد أن يجعلها في مكان مخضر مثل ما تمتاز به بلدها .

سورة الصف ، الآية (٦) .

كان كثير التردد عليها ، وكان أحياناً يطيل المكث عندها ، وهذا ما أثار القلق عند بعض نسائه ، ولكن شغلهن عن التمادي في الغيرة أنها ليست عربية ، فلا خطر عليهن منها .

ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان ، فقد رآها مرة عند الحجرات وهناك حجرة خالية ، غابت عنها صاحبتها ، هذه الصاحبة هي زوجته السيدة حفصة بنت عمر – رضى الله عنهما – ، فدخل بها الحجرة وأسدل الستار ، وجاءت صاحبتها فوجدت الستار مسدولا ، وقيل لها : إن رسول الله عَيْسَالُهُ بداخلها ومعه زوجته مارية – رضى الله عنها – ، فراحت تنتظر خروجه ، وقد غاب طويلا ، فلما أزيح الستار وخرج والتقى بالسيدة حفصة (رضى الله عنها) قالت له : أفي يومي ، وعلى فراشي يا رسول الله ، فأراد رسول الله عَيْسَةُ أن أمسها وطلب منها ألا تخبر أحداً بذلك ، وأن تجعل هذا الأمر سرًا .

كانت حفصة (رضى الله عنها) تعلم ما تكنه عائشة - رضى الله عنها - لمارية (رضى الله عنها) من الغيرة ، فأسرعت إليها قائلة : ألا أُبَشِّرك يا عائشة !

قالت عائشة (رضى الله عنها): بماذا ؟

قالت: وجدت ماریة مع رسول الله عَلَیْ فی بیتی ، فلما تکلمت معه فی ذلك قال لی: إنها علی حرام أن أمسها ، واكتمی هذا فلا تخبری به أحداً .

وبهذا تكون حفصة (رضى الله عنها) قد أفشت السر، فأنزل الله سبحانه وتعالى يعتب على نبيه عَيْقِيُّكُ في تحريم ما أحله الله - عَزَّ وَجَلَّ - :

﴿ يٰأَيُّهَا النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ تَبْتَغِي مَوْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَجِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ \* وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ \* وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ \* وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَأَتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضِ فَلَمَّا نَبَأَهُا بِهِ قَالَتْ مَن أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ ﴾ (١).



رأى رسول الله عَيْسِهُ فيها ما لم يَرَهُ فِي غَيْرِهَا ، وهَذَ هُوَ الشَّأْنُ فِي المَرْأَةِ المصرية ، فهي فريدة في معاملتها ، فنالت حظوة كبيرة ، فضرب عليها عَيْسِهُ الحجاب ، وكثر تردده عليها ، وأسكنها بعيداً عن المحجراتِ ، فاختار لها ضاحية من ضواحي المدينة تُسَمَّى ( العالية ) .

كانت مَارية (رضى الله عنها) تَعْرِفُ جَيِّداً أَنَّهَا جَاءَتْ لِتَرَى النَّهِى عَيَّلِيَّةٍ خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تحدَّثت عنه الكتب السماوية ، وأنها ستؤمن به ، وتمنت أن تتزوج مسلماً آمن بهذا النبي عَيِّلِيَّةٍ ، لكنها وجدت نفسها مرتبطة بالنبي عَيِّلِةٍ نفسه فتمسكت بما يجب أن تكون عليه من خُلُق وآداب ، فلم تشترك مع غيرها من زوجاته في مناقشات عليه من خُلُق وآداب ، فلم تشترك مع غيرها من زوجاته في مناقشات أو في جدلي وكلام ، فعاشت تعبد الله - عَنَّ وَجَلَّ - في صمت ، وتقوم بواجبها نحو زوجها رسول الإنسانية عَيِّلِيَّةٍ .

وتمنت أن تحدث معجزة ، فتحمل وتلد غلاماً فتكون مثل السيدة هاجر المصرية - رضى الله عنها - التي تزوجها سيدنا إبراهيم

<sup>(</sup>۱) راجع إن شئت الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للسيوطي ( ج ٦ ص ٢٤٠ ) ، المكتبة الإسلامية – طهران ، والآيات من سورة التحريم ( ١ – ٣ ) .

فولدت له سيدنا إسماعيل - عليهما السلام - ، لكنها استبعدت ذلك ، فزوجاته لم تحمل واحدة منهن وقد عَاشَرْنَهُ سنوات ، ولكن الله سبحانه وتعالى حقق لها بعض ما أرادت فحملت ، ثم ولدت له إبراهيم - رضى الله عنه - .

لم تسلم السيدة مارية (رضى الله عنها) من سوء ظن بعض الناس ، وكان المقوقس قد أرسل معها وأُختها خادماً مأبوراً ليقضى لهما حاجتهما ، ويقوم بخدمتهما فيجمع لهما الحطب ، ويملأ لهما قِرَبَ الماء ، ويشترى لهما ما يحتاجان إليه من السوق .

فتكلَّم الناس في غير ذلك ، وأساءُوا الظَّن غير مُقدِّرين صلَة الغُرَبَاء عن البلاد ، فلم يلتمسوا عُذْراً ، وإنما قالوا متهكمين عِلْجُ يدخل على عِلْجَة (١).

بلغ ذلك الرسول عَيِّلِيَّةِ ، فأرسل سيدنا على - رضى الله عنه - ، فوجد العبد يستسقى للسيدة مارية (رضى الله عنها) ، ثم إنه طرح قربة الماء ورقى فى نخلة ، فوقع نظر على (رضى الله عنه) عنه ) عليه فإذا هو خصى مجبوب ، فرجع إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - فأخبره الخبر ، فقال عَيِّلِيَّةً : « أَصَبت إِنَّ الشَّاهد يَرَى مَا لَا يَرَى الغَائب » (٢).

ظلّت السيدة مارية (رضى الله عنها) وفيَّة للرسول عَيْلِكُمْ في حياة إبراهيم - رضى الله عنه - وبعد وفاته ، لكن لم تَطُل

<sup>(</sup>١) العِلْجُ : العبد .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۱۰۰/۸).

حياة النبى عَلَيْكُ بعد أن فقد فَلْذَة كبده ، فقد مرض مرضه الأخير ، فكانت تحضر مع الزوجات في أيامه الأخيرة ، وظلت كذلك حتى ناداه منادى الرحيل ، وصعدت روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى ، فاشتد حزنها عليه ، وبكته بدموع غزيرة .

ثم لزمت بيتها في المدينة ولم تفكر في الرجوع إلى بلدها أو تتصل بأهلها في مصر .

عاشت في عزلة تامة أشبه بعزلة المتعبد ، ولم تكن تلقى أحداً غير أُختها (سيرين) زوج حسان بن ثابت (رضى الله عنه) .

كان يزورها من وقت لآخر أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - ، وكان يتولى الإنفاق عليها ، ومراعاة أحوالها وحاجاتها .

ولما لحق أبو بكر الصديق بالرفيق الأعلى ، وتولى عمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - ، أسرع في زيارتها ، وتولى قضاء حاجاتها ، وأغدق عليها الخير الكثير ، فهيأ لها حياة طيبة .

كانت تخرج من وقت لآخر لقضاء الصلاة في مسجد المدينة ثم تيمم وجهها جهة الروضة الشريفة ، فتتلاحق الذكريات ، ذكريات المدة التي قضتها مع رسول الله عليسة ، لا يصرفها عن الاسترسال في هذه الذكرى إلا أنها ستلحق به في جنات الخُلد .

ستظل مقيمة في المدينة التي بني بها الرسول عَلَيْكُم فيها وستدفن قريبة منه عَلِيْكُم .

كانت أحياناً تتجه إلى البقيع لتكون قريبة من رفات ابنها إبراهيم - رضى الله عنه - فتناجيه بما شاءت من المناجاة ، ثم ترجع إلى بيتها فتزيد من عبادتها ، وشكرها لله - عَزَّ وَجَلَّ - على ما وفقها باختيارها قرينة لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .

لقد لزمت - رضى الله عنها - الصّمت ، فما تحدّث بحديث عن رسول الله عنيلة ، ولا رَوَتْ كلمة عنه أو شيئاً يتصل بحياتها في بيت النبي عَيِلية ، حتى كانت السنة السادسة عشرة من الهجرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ، ولما علم - رضى الله عنه - بوفاتها جمع لها من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله عنها ودفنوها في البقيع على مقربة من ابنها إبراهيم ، رحمهما الله ورضى عنهما .



# الما ووالبول عليوالم

أولاً: القاسِمُ. ثانيًا: عَبُداللَّه. ثانيًا: إبراهِبِهُ.

## أَبْنَاؤُه البَنونَ عَلِيلَةٍ

للنبيّ محمد عَيِّقِيِّ سبعة أولاد ، ثلاثة من البنين ، وأربعة من البنات وكلهم من السيدة خديجة بنت خويلد ما عدا إبراهيم فإنه من السيدة مارية المصرية - رضى الله عنهم أجمعين - .

### \* \* \*

القاسم طويلاً ، فقد مات وهو طفل رضيع ، وكان قد بلغ سن القاسم طويلاً ، فقد مات وهو طفل رضيع ، وكان قد بلغ سن المشى ، ولم يكن قد اكتمل إرضاعه ، وقد حزنت السيدة حديجة حرضى الله عنها - حزناً شديداً على فقده ، وكانت ترجو أن يكون لها من محمد بن عبد الله على الولد ، فالمجتمع العربى ما يزال يفضل الولد على البنت ، ويعتبر أنه الأصل ، ومنه يستمر النسب ، وبه تكون القوة والاطمئنان ، ولولا مجىء الإسلام ، فخفف من التعصب للولد ، وبين أن الذي يعطى هو الله - عَزَّ وَجَلَّ - ، وأنه لا فرق بين الجنسين لظلت التفرقة والتفضيل كما كانت في الجاهلية .

### \* \* \*

۲ - ثم من الله سبحانه وتعالى على خديجة - رضى الله عنها - بمولود ذكر ثان ، أسموه عبد الله ، ولُقِّب بالطَّاهر والطَّيب ؟
 لأن ولادته كانت بعد البعثة ، وتشاء إرادة الله سبحانه وتعالى أن يموت وهـو طفل لحكمة خفيت علينا ، فلو كانت الرسالة والنبوة

بعد سيدنا محمد عَيْسَة لكانت في ولد من أولاده ، كما كانت لإبراهيم ، وولده إسماعيل - عليهما السلام - ، ولكن سيدنا محمد كان خاتم الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - .

ويؤيد أنَّ ولادته كانت بعد البعثة ما روى: « أَنَّ رَسُول الله عَلَى عَلَى خديجة – رضى الله عنها – وهى تَبكى بعد أن استرد الله وديعته عبد الله ، وكان قد بُعِثَ عَلَيْكُم ، فقالت السيدة خديجة تخاطب زوجها: « درت لُبَيْنَة (١) عبد الله ، فلوكان عاش حتى يستكمل رضاعه يهوّن عَلَى » .

فقال عَيْقِتْكَ : « إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الجَنَّة تستكمل رضاعته » . قالت – رضى الله عنها – : « لو أعلم ذلك لهون على » . قال عَيْقَتْكَ : « إِنْ شئت أَسْمعتك صَوتهُ في الجنَّة » . قودت – رضى الله عنها – : « بل صدق الله ورسوله عَيْقَتْكُ » (۲) . فودت – رضى الله عنها – : « بل صدق الله ورسوله عَيْقَتْكُ » (۲) .

ويؤيد ذلك ما جاء في سورة الكوثر وسبب نزولها (٣):

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ \* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ \* إِنَّ شَانِثَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ (٤).

فقد روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : « وَلَدَتْ خديجة من النّبيّ عَلَيْكُ عبد الله ، ثم أبطأ عليه الولد من بعده ،

<sup>(</sup>١) لبينة : تصغير لبنة ، وتعنى به بقايا اللبن في ثديها (رضى الله عنها) .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢٩٧/٤).

<sup>(</sup>٣) رواية ابن عباس (رضى الله عنهما) في تفسيره . ( راجع إن شفت تفسير ابن عباس (رضى الله عنهما) ، هامش كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للسيوطي ج ٣ ص ٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر كاملة .

فبينما رسول الله عَلَيْظِيمُ يُكلِّم رجلًا، والعاص بن وائل ينظر إليه قال له الرجل: مَنْ هذا ؟ قال: هذا الأبتر، فأنزل الله ﴿ إِنَّ شَانِقَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ (١).

قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: « فمبغضك أبترعن أهله وولده وماله وعن كل خير لا يُذكر بعد موته بخير وهو العاص ابن وائل السهمى ، وأنت تُذكر بكل خير كلما أُذكر ، وذلك أنهم قالوا : إن محمداً عَلَيْكُم هو الأبتر بعد ما مات ابنه عبد الله » .

وقال صاحب الكشاف في تفسيره سورة الكوثر قوله: (إنَّ مَنْ أَبغضك هو الأبتر لا أنت ؛ لأن كل من يولد من المؤمنين إلى يوم القيامة فهم أولادك وأعقابك وذِحْرك مرفوع على المنابر وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر ، يُبْدَأ بذكر الله ، ويُثَنَّى بذكرك ، فمثلك لا يقال له أبتر ، وإنما الأبتر هو شانئك المنسى في الدنيا والآخرة ، وإن ذكر ذكر باللعن ) (٢).

وقيل أيضاً في تفسيرها: (لقد أعطاك الله ما هو أفضل من الولد، وهو النهر الكوثر الذي يجرى في الجنة، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى مذاقاً من العسل، فَصَلِّ لربك وانحر شكراً لله على هذه النَّعمة).

وسورة الكوثر مكية ؛ فهى الخامسة فى ترتيب تاريخ النزول ، فكانت مبكرة ، وقد بلغت السور المكية تسعاً وثمانين سورة ،

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر ، الآية (٣) .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ، للزمخشرى ( ج ٤ ص ٢٣٧ ) .

ويؤيد ذلك أن جمهور المفسرين أجمعوا على أنها نزلت في العاص ابن وائل السهمي أحد أشراف مكة الذين ساروا إلى أبي طالب يسألونه أن يرد ابن أخيه عن دعوته .



٣ - الابن الثالث هو إبراهيم بن محمد عَيِّلِيَّ وليست أُمَّه خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها - ، وإنما هى مارية المصرية - رضى الله عنها - ، وكانت تحت رسول الله عَيِّلِيَّ ، وحينما حملت به كانت صغيرة ، وجاءتها أعراض الحمل ، فلم تعرفها ، وظنت أن ما بها مرض عام ، فراحت أُختها (سيرين) تُمَرِّضها إلى أن زارتها جارة لها ، وعرفت أن ما بها ليس مرضاً عامًا ، والذي بها ما هو إلا أعراض حمل .

راحت مارية (رضى الله عنها) تنظر إلى أُختها نظرة تساؤل واستغراب ، كيف يكون حملًا ، وما حملت واحدة من التسع اللاتى تحت الرسول عَيِّلِكُم ، حتى تكون قدوة ، لكنها رجت أن يكون صحيحاً ، وأن تتحقق الأُمنية ، فتكون أُمَّا لابن نبى كما كانت هاجر المصرية أُمَّا لإسماعيل بن إبراهيم – عليهما السلام – ؟

إنها ستكون في منتهى السعادة إذا ما حصل لها ما حصل لهاجر، إن بينهما شَبَةٌ كبير فكلتاهما مصرية أُهديت لنبي .

ظُلَّت في أحلامها التي رجت أن تتحقق ، وأن ما ترجوه أن يكون مولودها ذكراً ، فيكون أول الشّلم في تحقيق ما تتمناه .



اهتم بأمرها رسول الله عَيْقِلْهُ ، وسهرت على راحتها أُختها (سيرين) حتى دنت ساعة الوضع ، فأرسل رسول الله عَيْقَهُ إلى قابلتها سلمى زوج أبى رافع (رضى الله عنه) ، فتولَّت رعايتها ، ومساعدتها حتى وضعت مولودها ، فَسَمَّت وَكَبَّرتْ ، وأسرعت إلى رسول الله عَيْقَهُ تُبَشِّره وتبارك ، وكانت بادية السرور والانبساط ، فرحب بها رسول الله عَيْقَلْهُ ، فأكرمها غاية الإكرام ، وذهب إلى مارية (رضى الله عنها) فهنأها ، وإلى وليدها فحمله بين يديه ، وكَبَر وحمد الله ، ودعا له بالخير ، وسمَّاه إبراهيم تيمناً باسم جدّ الأنبياء ، ثم تصدَّق بوزن شعره وَرقاً .



تنافس أنصار المدينة فيمن تُرضعه ، وأحبوا أن يأخذوه ليرضعوه ... فجاءت أم بردة واسمها خولة بنت المنذر وهي زوجة البراء بن أوس من بني النجار (رضى الله عنه) ، فكلمت رسول الله عَيْقِالِهُ في أن ترضعه ، فكانت تُرضعه بلبن ابنها ، وذلك في بني مازن من بني النجار وترجع به إلى أُمّه .

أعطى رسول الله عَيْقِيدٍ للمرضعة قطعة من نخل ، وجعل لها سبعاً من الماعز تحت تصرفها تستعين بألبانها إذا لم يوف ثدياها بغذائه وإطعامه ، ولم يدم رضاع أم بردة له ، فكانت ترضعه بعد ذلك بغذائه وإطعامه ، وكان النبي عَيِّلِهُ يختلف إلى منزل أم سيف ليرى ابنه . قال شيبان : انطلق رسول الله عَيِّلِهُ فاتبعته ، فانتهى إلى أبى سيف وهو ينفخ كيره ، وقد امتلاً البيت دخاناً فأسرعت المشى بين يدى رسول الله عَيِّلِهُ حتى انتهيت إلى أبى سيف ، فقلت : بين يدى رسول الله عَيِّلِهُ حتى انتهيت إلى أبى سيف ، فقلت : يا أبا سيف ا أمسك . . . جاء رسول الله عَيْلِهُ ، فأمسك ، فدعا يا أبا سيف ا أمسك . . . جاء رسول الله عَيْلِهُ ، فأمسك ، فدعا

رسول الله عَلَيْتُهُ بالصبي إبراهيم فضمَّهُ إليه ، وقال : ما شاء الله أن يقول ...

وكان يمر عليه إذا كان بالمدينة ، يحمله ويهدهده ، ويرى فيه أُنْسَهُ ومسرَّته ونَفْسَه .

كان عَلَيْكُ يحمله أحياناً ، ويمر به على نسائه ، ويدفعه إليهن . حمله عَلَيْكُ يوماً بين ذراعيه ، وذهب به إلى السيدة عائشة – رضى الله عنها – ، ودعاها لتنظر إلى وجهه لترى الشّبة الكبير بينه وبين فلذة كبده ، لكنها لم تأخذ الأمر بسهولة ويسر ، فنظرت إليه وقالت – وهي مغضبة – : إنها لا ترى بينهما شَبَهاً .

وأدرك النبى عَلَيْكُ ما أثار غضب عائشة - رضى الله عنها - ، وأنها لتتمنى أن يكون لها مولود مِثْلَهُ !! لكنها تؤمن إيماناً قاطعاً أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - هو الذى يُعطى ، وهو الذى يمنع ، ومع ذلك لم تستطع أن تتحكم في نفسها فتخفى ما بداخلها من غيرة .

#### \* \* \*

كان الوالد على المحظ نموه ، ويتابع نظراته التى تلتقى بعينيه ، ويلاعبه ويحادثه ، ولكن ذلك لم يدم طويلاً ، وقد بلغ إبراهيم شهره الثامن عشر ، وزاد تعلقه به ، لكن المرض داهمه ، ولم تَدْرِ الأُمّ ماذا تفعل ، واستعانت بخالته (سيرين) وراحا يمرضانه ، ويطلبان له الدواء ، وانتقلتا به إلى نخيل العالية ، ولكن المرض اشتد عليه ، ولم يُغْنِ الدواء ولا التمريض ، وفجأة وجدتاه يحتضر ، فأرسلتا سريعاً إلى أبيه ، وعندما حضر ، وكان معتمداً على كتف عبد الرحمن ابن عوف أُخبر بما عليه حال إبراهيم ، ووجده في حِجْر أُمّه يجود ابن عوف أُخبر بما عليه حال إبراهيم ، ووجده في حِجْر أُمّه يجود

بنفسه ، فأخذه ووضعه في حِجره ، وقد بدا الحزن الشديد على وجهه ، ثم فاضت روحه .

انهمرت الدموع من عينى رسول الله عَلَيْتُ وهو يقول: «إنا يا إبراهيم لن نغنى عنك من الله شيئاً » وسمع أُمَّه وخالته تصيحان فلم ينههما ... ولم يزد على أن قال: «يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ، ووعد صدق ، وأن آخرنا سيلحق بأولنا ، لحزنًا عليك أشد من هذا ».

ثم قال عَيْنِهُ : « تَدْمَع العَين ، ويَحْزَن القَلْب ، ولا نقول إلّا ما يرضى الرَّبّ وإنّا يا إبراهيم عليكَ لمحزُونُون » .

رأى المسلمون ما بالرسول عَيْسِكُم من حزن فبكوا من أجله ، وحاول بعضهم أن يُخفِّف عنه ما نزل به ، فذكروه بما نهى عنه ، فقال عَيْسِكُم : « ما عن الحزن نُهيت ، وإنما نُهيت عن رَفْع الصَّوت بالبكاء ، وأنَّ ما ترون بى أثر ما فى القلب من محبَّة ورحمة ، ومن لم يبد الرحمة ، لم يبد غيره عليه الرحمة » (١).

ثم أراد النبي عَيِّلِيَّهِ أَن يُخفِّف عن مارية (رضى الله عنها) وأُختها الحزن ، فقال عَيِّلِيَّهِ : « إِنَّ لهُ لمرضعاً في الجنَّة » (٢).

ثم غسلته أمّ بُودة (رضى الله عنها) ، ووضع على سرير صغير من الجريد وحمله الناس على أعناقهم ، وساروا به في موكب فيه رسول الله عَيَّالِيَّة وعمه العباس – رضى الله عنه – وجمع كبير من أصحاب رسول الله عَيِّالَة حتى وصلوا به إلى البقيع ، وهناك صلى عليه الرسول عَيَّالِيَّة فكبر أربع تكبيرات ، ونزل في قبره الفضل عليه الرسول عَيَّالِيَّة فكبر أربع تكبيرات ، ونزل في قبره الفضل ابن العباس ، وأسامة بن زيد (رضى الله عنهم) ، وجلس النبي عَيِّالَة على شفير القبر ، وقال : « ندفنه عند فَرَطنا عثمان بن مظعون ،

<sup>(</sup>۱) مسانید (۲/۲ه) . (۲) أحمد (۳۰۰/٤) . (۱)

ثم رأى فَرْجَة من اللَّبن ، فأمر بسدِّها وقال : « ندفنه عند سلفنا الرجل الصالح » .

ووضع حجراً عند رأسه ليكون علامة ، وقال عَيْسَلَمُ : « إِنَّهَا لا تَضُر ولَا تنفع ، ولكنها تُقِرِّ عين الحيّ ، وإنَّ العبد إذا عملَ عملًا أحب الله أن يتقنه » .

ثم سوى عليه عَلِيْكُ بيده وقال: « هل من أحد يأتى بقربة ؟ » . فأتى رجل من الأنصار بقربة ماء ، فقال عَلَيْكُ : « رشها على قبر إبراهيم » (١).

ووافق موت إبراهيم كسوف الشمس ، فرأى الناس في ذلك كرامة ، وقالوا : إنها انكسفت لموته ، وسمعهم النبي عَيَّالِيَّ فقال : « إِنَّ الشَّمس وَالقَمَر آيتان مِنْ آيَاتِ الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذًا رأيتُم ذلك فافْرْعُوا إِلَى ذكْر الله بالصَّلَاة » (٢).

قال محمد حسين هيكل - رحمه الله -: (أية عظمة أكبر من ألا ينسى الرسول عيلية رسالته في أشد المواقف التي تملأ النفس بالفجيعة والهول! لقد وقف مَنْ تناول من المستشرقين هذا الحديث لمحمد عيلية موقف الإجلال والإعظام، ولم يستطيعوا كتم إعجابهم وإكبارهم وإعلان عرفانهم بصدق رجل لا يرضى في أدق المواقف إلا الصدق والحق).

وقد حدد (محمود الفلكي) تاريخ وفاة إبراهيم بيوم الاثنين ٢٩ من شوال سنة عشر من الهجرة الموافق ٢٧ يناير سنة ٢٣٢ م وهو اليوم الذي كسفت فيه الشمس كسوفاً كليًّا بالمدينة المنورة .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ٩١/١/١ ) ، و ﴿ كنز العمال ﴾ : انظر (٤٢٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) البخارى (٢: ٤٤، ٢٤، ٩٤)، ومسلم ( الكسوف ) (١، ٣، ١٧، ٢١، ٢١).

# مَ الْحُ اللَّهِ مَ الْحُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

أولًا: السَّيكة زُينِ الكبرى.

ثانيًا: السَّيدة رُقيتَة.

ثالثًا: السَّيدَة أمرككثومر-

رابعًا: السَّيدة فاطمَة الزهراء.

### بَنَاتُهُ عَلَيْكُمُ

كُنَّ أربع بنات ، وكلهن من السيدة خديجة بنت خويلد ، وهن : زينب ، ورُقية ، وأُم كلثوم ، وفَاطمَة – رضى الله عنهن – .

وكانت المجتمعات العربية التي لم تبتل قبل الإسلام بعادة وأد البنات تفضل الولد على البنت لما يقوم به الولد من عون لأهله في جميع مناحى الحياة ، ومساعدة للأب وللمجتمع في السلم وفي الحروب ، وما نشك في أن المجتمع المكى كان كذلك ، ولكن عندما كانت تولد لهم بنت ، فإنهم يحسنون تربيتها ، ويؤهلونها لكى تشترك بصفة ما في إقامة مجتمعهم هذا .

ولا شك في أن الذين أتوا إلى مكة أُعجبوا كثيراً بما تتحلّى به نساء مكة من احترام الرجل القرشي للمرأة ، ومشاركتهن للرجال في كثير من الأُمور ، فلقد قدرها الرجل في تلك البقعة ، وترك لها الحرية المقيدة بعادات وتقاليد الأحرار البعيدة عن كل ما يشين ، وعرفت المرأة ذلك ، فكانت عالية الهمّة شامخة الرأس ، يحوطها الخُلُق الحَسَن ، والمعرفة لما يجب عليها تجاه مجتمعها .

ويؤيد ذلك قول الرسول عُيِّلِيِّهِ: « خَير نسَاء ركبن الإبل نساء قُريش أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على بعل في ذات يد » (١). ومكانتها عَبَّر عنها الشاعر فقال :

ولم يكن مقام المرأة فيهم مهيناً بل إن لها لديهم مقاماً كريماً

<sup>(</sup>١) البخاري (٧/٥٨).

ولا ينسى التاريخ ما قامت به أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب وعمة النبى عليه في حلف المطيبين ، وما قامت به هند بنت عتبة في يوم أُحد ، وما قامت به السيدة خديجة (رضى الله عنها) من مشاركة الرجال في التجارة ، ومن معاونتها لزوجها في الإعداد للرسالة ، والسيدة رملة بنت أبي سفيان وموقفها من أبيها ، وهند بنت أُمية المخزومية ، ثم موقف زينب بنت محمد عليه من ابن خالتها أبي العاص في مكة والمدينة .



أما وأد البنات ، وما أخبرنا به القرآن الكريم ، فقد كان عند بعض القبائل وذلك خوف العار ، وهو مجتمع الحرب والإغارة ، وحماية لثرواتهم ومراكزهم وجاهم ، وأسرهن في الحروب ، واتخاذهن جوارى وخدم ، وأيضاً خوف الفقر والحاجة ، ومخافة أن يتزوجن غير أكفاء .

وقد وفد على رسول الله عَيِّكَ وهو بالمدينة المنورة قيس ابن عاصم ، واعترف أمامه بأنه ما ولد له بنت إلَّا وأدها ، سأله أحد المهاجرين قائلًا : ما الذي حملك على وأد بناتك وأنت أكثر العرب مالًا ؟

فقال وهو مسرع في إجابته: مخافة أن يتزوجهن مثلك! فتبسم رسول الله عَلَيْكُ وقال: « هذا سيد أهل الوبر » (١).



<sup>(</sup>١) المقصود بأهل الوبر : هم أهل البادية . انظر : ١ المستدرك ، (٦١١/٣ ، ٦١٢ ) .

### السَّيدَةُ زَيْنَب ( رَضِىَ اللَّهُ عَنهَا ) بنت مُحَمَّد عَلِيَّةٍ

كانت السيدة زينب - رضى الله عنها - أول مولود بُشِّر به سيدنا محمد عَلِيلِهُ من زوجته الأولى خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها - ، ومن العادة أن المولود الأول يكون له فرحة لا تدانيها فرحة ، رأى الزوج أن هذه ثمرة زواج سعيد قام على حب عظيم فحمد الله وأثنى عليه ، وفرح بما أعطاه الله - عَزَّ وَجَلَّ - .

كانت السيدة خديجة أكثر سروراً وفرحاً إذا رأت البِشْر والسعادة تعلو وجه الزوج فهى فرحة بالمولودة ، وفرحتها لفرح الزوج الذى دعت الله سبحانه وتعالى أن يديم عليها ارتباطها بهذا الرجل .

عزمت على أن تنشئها تنشئة عربية عربية ، فعهدت بها إلى مرضعة تنطلق بها إلى الصحراء حيث الهواء الطلق ، والبعد بها عن قيظ مكة وحرها ، وكان أشراف العرب من أهل مكة يبعثون بصغارهم إلى مُرضعات من أهل البادية ، ثم يُعيدونهم إلى ذويهم بعد مُضى ما يقرب من سنتين أو تزيد ، وبخاصة في الذكور من الأبناء .

رجعت زينب إلى حضن أُمّها ، فعهدت بها إلى مربية تسهر معها على راحتها ، وتتابع نموها ، وتحافظ على صحتها وتقويمها حتى بلغت العاشرة ، وبدأت تدخل في عهد الصبا ، وكانت خالتها (هالة بنت خويلد) أُخت خديجة تُقْبل على زينب بالفرح

والسرور ، وتتمنى أن تكون زوجة لابنها أبى العاص ، لتقوى الصّلة بينها وبين أُختها خديجة (رضى الله عنها) التى ما كانت تفارقها يوماً ، فهى دائمة الإقامة عندها فتعتبرها أُختاً وأُمَّا ، وكانت خديجة (رضى الله عنها) تغدق عليها من خيرها رغم أن هالة كانت تعيش في يسر ورخاء .

لم تُلمح هالة لأُختها باختيار زينب لأبي العاص ، بل صارحتها بأن لا تفكر في أحد غير أبي العاص بخطبة زينب .

وافقت خديجة (رضى الله عنها) على ما قالت به أُختها ، وألمحت للأب إلى ما قالته أُختها هالة من الرغبة في الموافقة على خِطبة زينب لأبي العاص .

فأبو العاص فضلًا على أن أُمه هالة أُخت خديجة (رضى الله عنها) ، فهو قرشى مكى يلتقى نسبه من جهة الأب مع محمد بن عبد الله عَيْنِيِّهُ عند الجدّ الثالث عبد مناف بن قصى ، فهو أبو العاص ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى .

ويلتقى نسبه من جهة الأُم مع زينب بنت محمد عَلَيْكُ عند جدّها الأقرب خويلد بن أسد بن عبد العزى .

وهذا زيادة على ما يتحلى به أبو العاص من كريم الخصال ونبيل الفعال رغم صغره، فحينما ذهب أبو العاص إلى زوج خالته ليخطب منه ابنته كما هي العادة أن يتقدم الخاطب إلى الأب رحب به محمد عليت فكان جوابه: إنه نعم الصّهر الكفء، وإنه لا يرى فيه عيباً، فهو منهم وهم منه، وطلب منه مهلة يسيرة ليتأكد أن زينب موافقة على ابن خالتها، فلم يقطع برأى دونها ...

تأكد الأب من موافقة ابنته ، فهنأ أبا العاص ، وبدأوا في الاستعداد ليوم الزفاف .



تهيأ الجميع لليوم الذى تلتقى زينب فيه بابن خالتها ، وسرى الخبر فى أرجاء مكة ، وأتى الأهل والأقارب والأصدقاء ، وذبحت الذبائح ، وأُقيمت الموائد ، وقد دُعِيَ لها من كان مقيماً بمكة ومن أتى من خارجها ، ثم انتقلت زينب إلى بيت الزوجية .

كانت زينب سعيدة مع أبى العاص ، وكان يعمل بالتجارة ، فيذهب إلى سوق حباشة ، أو إلى أطراف الجزيرة أو إلى أرض الشام ، فتقيم مع خالتها هالة أُم أبى العاص ، وكثيراً ما تذهب الاثنتان إلى بيت السيدة خديجة (رضى الله عنها) .

ولكن أمراً جديداً قد طرأ على بيت الأب والأم ، فالأم قد شغلت بالأحوال الطارئة على الزوج ، فقد انقطع الأب إلى التعبد والتأمل في غار حراء ، وتفرغت الأم إلى أمره فتهيىء له أسباب الراحة والهدوء ، وتراقب ذهابه ورجوعه من بعيد ، فترسل من يأتيها بأخباره ، ثم حدث أمر ليس له سابقة ، فقد نزل على محمد عربي الوحى ، يخبره صاحبه أنه نبى هذه الأمة عربي ...

اجتمعت السيدة خديجة (رضى الله عنها) ببناتها الأربعة: زينب ، ورقية ، وأُم كلثوم والصغيرة فاطمة ، وعرضت عليهن الدعوة التي جاء بها والدهن فما كان منهن إلا أن آمن بما جاء به الوالد ، وأنه للحق من عند الله - عَزَّ وَجَلَّ - ، وبدأت زينب حياة جديدة مع زوجها .

أخبرت زينب زوجها بالنبأ اليقين ، وانتظرت منه أن يسرع فيؤمن بما آمنت به ، فهو يعرف جيداً زوج خالته ، وما كان عليه من خُلُق وما يقوم به من أعمال خيرة ، لكنه لم يعقب بكلمة ، وظل صامتاً .

سألته زينب : مالك لا تجيب بكلمة ؟ ولماذا لم ترد على ؟ قال أبو العاص : هل عرفت موقف أهل مكة من أبيك ؟ قالت : وما هو موقفهم يا ابن العاص ؟

قال : إنهم ثائرون عليه ، يتربصون به حتى إن بعضهم يؤذيه بالكلمة النابية !

قالت: وما الذي يهمنا نحن ، وما علينا إلَّا أن نقف بجواره نساعده ونحميه منهم .

قال : ولكن ماذا أعمل، وتجارتي مع سادات مكة ومن معهم، ألا تعرفين أنى أتعامل معهم، وأبيعهم السلاح، فإذا عاديتهم فمع مَنْ أتعامل ؟

قالت: هل ترى أنك ستظل على دينهم ؟

قال : ولما لا أظل على دين قريش ما دام في هذا مصلحتنا ؟

قالت: وهل ستعادی أبی مثلهم ؟

قال : لا ... لن أعادى أباك ، ولن تصدر منى كلمة تسىء إليه ، وسأظل على احترامي وتقديري له .

قالت: وإذا طلب سادة مكة أن تشترك معهم في إيذاء أبي ؟

الحصار ، فقد كانت الأخبار تأتيها من أفواه الأعداء الذين يتباهون بما يُصيب المؤمنين فيعيشون في محنة وعذاب .

ثم انجلت المحنة ، وفك الحصار ، وخرج بنو هاشم من الشُّعْب ، ليبدءوا حياة جديدة وهم بين الإعياء والأمراض .

واشتدت وطأة الكفار على المسلمين ، وماتت الأُم وأبو طالب عمّ النّبيّ عَيِّلِيّهُ ، وأخذ المسلمون يهاجرون فراراً بدينهم ، ولم يبق مع النّبيّ عَيِّلِيّهُ إلّا عدد قليل .

وجاء دور المؤامرة الكبرى ... ومحاولة قتل النّبيّ عَلَيْكُم ، فكانت الهجرة إلى المدينة ، وفرحت زينب كثيراً حينما جاءت الأنباء بوصول النّبيّ عَلِيْكُم سالماً معافى إلى يثرب ، فهدأت نفسها ، واطمأن بالها .

كانت تتردد على من بقى فى بيت العائلة لترى أم كلثوم وفاطمة لتؤنسهما ، وتقضى لهما حاجاتهما ، وظلت كذلك إلى أن جاء رسولٌ من يثرب فصحب أم كلثوم وفاطمة إلى أبيهما ، وكان فرحة زينب بوصولهما إلى أبيهما كبيرة .

وخلت الدار من الجميع ، فالأم قد لحقت بولديها القاسم وعبد الله ، والأُخت رقية راحت تتنقل مع زوجها من مكة إلى الحبشة ، ومن الحبشة إلى مكة ، ثم استقر بهما المقام في يثرب مع زوجها ووالدها ، أما زينب فقد استقر بها المقام مع زوجها أبى العاص وولديها على بن أبى العاص ومن بعده أُمامة بنت أبى العاص فكان فيهما وفي والدهما بعض السلوى والاستقرار .



لم ينس المسلمون وهم بيثرب ما لقوه من عذاب واضطهاد من المشركين في مكة ، أما وقد أصبحوا قوة فليس أمامهم إلا أن يفكروا في الانتقام ، فراحوا يتربصون بالمشركين ، ووجدوا أن أعظم لطمة يوجهونها لهم هي قطع الطريق التجاري عليهم ، وهو الطريق الجيوى بين مكة والشام إذ لابد لأهل مكة من مرورهم بالقرب من يثرب ، فبدأوا يتربصون بالقوم حتى إذا وافتهم أول فرصة تجمعوا لها ، فقد جاءتهم الأخبار أن قافلة تحمل بضائع من الشام لأهل مكة ، يقودها عمرو بن الحضرمي فاستولوا على ما فيها من متاع ، وأخذوا رجالها أسرى ، وقتلوا ابن الخضرمي .

وصلت أخبار استيلاء أصحاب محمد عليه على التجارة ، وأسر الرجال وقتل عمرو بن الحضرمي إلى أهل مكة ، فأصابهم ذهول ، فكانوا بين المصدقين والمكذبين ، لكنهم فوجئوا بصوت ضمضم بن عمرو الغفارى يشق الفضاء حتى وصل إلى أسماع أهل مكة ينادى ويقول : يا معشر قريش ... اللطيمة اللطيمة ... أموالكم مع أبى سفيان ، قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى لكم أن تدركوها ... الغوث الغوث !!

وكاد الجنون أن يستولى على أهل مكة ، أيفعل محمد مثل هذا وقد خرج هارباً من القتل في مكة وحده لا جيش ولا مال ؟ لقد حان الوقت للقضاء عليه وعلى الشرذمة التي معه .

جمعوا جموعهم ، واستعدوا للقتال ، ولكن أبا سفيان كان قد غير طريقه ووصل سالماً إلى مكة ، وأبى إلا أن يشترك مع القوم في القضاء على محمد ، فانضم إلى الجموع المتجهة إلى يثرب ، وهناك

تقابل جيشه الكبير عدداً وعتاداً مع القلة المؤمنة بقيادة النَّبيّ محمد عَلِيْكَةٍ عند ماء بدر .

كانت زينب تتابع أخبار أهل مكة ، وهم يستعدون لقتال المسلمين ، فتدعو لأبيها ومن معه بالفوز على تلك الجموع المشركة ، وتعجب من اشتراك زوجها في القتال مع المشركين ، فقد أخذته العزة فاشترك في القتال ، ولا ندرى السبب الأصلى الذى جعله يشترك في هذه الحرب ، أحبًا في الغنيمة ؟ أم لتمويل جيش المشركين بالسلاح لأنه تاجر أسلحة ؟ أم خوف اللوم من قومه واتهامه بأنه تخلى عن قومه وقت الشدة ، وهذا سينتقص من قدره ومكانته عند سادة مكة ، أم أنه كان يعتقد أن مكة ستنتصر على محمد عيال من فضله على غيره من الذين تقدموا لخِطبة زينب ، كل هذا قد ومن معه فيكون له شفيعاً عندهم فهو زوج خالته ووالد زوجته الذي فضله على غيره من الذين تقدموا لخِطبة زينب ، كل هذا قد يَردُ على الخاطر ، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان ، فقد انتصر المسلمون في موقعة (بَدُر) وذهبت أحلام أبي العاص أدراج الرياح ، وتتل صناديد قريش ، وتوالت الأخبار على مكة تحمل أسماء القتلى حتى ظن المقيمون بها أن أحداً من أهل مكة لم ينج من القتل .

فرحت زينب بانتصار النَّبِيّ عَيِّلِيّةٍ ، لكن فرحتها لم تكتمل ، لقد طلبت من زوجها ألا يذهب مع القوم ، لكنه لم يطاوعها وهو الآن في عداد القتلى ، وتيتم طفلاها ، فكيف تكتمل فرحتها وأبو العاص بين القتلى ؟

لقد أصبحت في حيرة من الأمر ، وظلت ليلها ساهرة حتى طرقت بابها عاتكة بنت عبد المطلب ، فأسرعت بلقائها ، وابتدرتها قائلة : ما الأخبار ياعمتاه ؟ كل خير يا زينب !

قالت زينب: لن يكتمل الخير إلا بالاطمئنان على أبي العاص. قالت عاتكة: اطمئني يا زينب فأبو العاص بخير.

قالت زينب: كيف ياعمتاه ؟

قالت عاتكة: لا تنزعجى ... فإنه لم يقتل ، بل وقع في الأسر ، وسيرحل إلى يثرب .

قالت زینب: لقد استرحْتُ الآن یاعمتاه ، وکملت فرحتی بانتصار أبی .

#### \* \* \*

لقد نمت الأخبار بوصول الذين فروا من جبهة القتال من جيش المشركين ممَّن لم يقتلوا أو يقعوا في الأسر .

وصل الخبر إلى مكة أن المسلمين يرغبون في افتداء الأسرى الذين في قبضتهم ، ومنهم أبو العاص الذي رآه النّبي عَيْسَةً فأخذه معه بعد أن قال لأصحابه: « اسْتَوصوا بالأَسْرَى خَيراً » (١). •

أراد المسلمون أن يأخذوا بحقهم من المشركين ، فكانوا يضاعفون الفداء ، واستجاب أهل مكة لكل ما يطلبه المنتصرون رغبة في التعجيل بفك الأسرى ، ورجوعهم إلى مكة حتى يقللوا من العار الذى وقعوا فيه .

كان مع مَنْ حضر من مكة أخو أبى العاص ليدفع الفداء ، فتقدم إلى النّبيّ عَيْسَةٍ قائلًا: أنا من عند زينب بنت محمد ، ومعى صرة ، قدّمها إلى الرسول عَيْسَةٍ وهو يقول : معى ما أفتدى به أبا العاص ، وأعطى الصّرة للنّبيّ عَيْسَةٍ ، فلما رأى ما بداخل الصّرة ،

<sup>(</sup>١) انظر : ﴿ كنز العمال ﴾ (١١٠٣٦) .

دهش وقال : لك الله يا زينب ! قلادة خديجة ... ثم سكت ، وذكر أن أُمّها أهدتها إليها ليلة عرسها حين زفت إلى أبى العاص .

سكت الصحابة ، وقد أخذوا بجلال الموقف ، ثم تكلم النّبيّ عَلَيْهِ فقال : « إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ، وتردوا عليها قلادتها فافعلوا » (١) .

فنطقوا جميعاً مِلْءَ أفواههم : نعم يارسول الله عَلَيْكُم .

أطلقوا أبا العاص بن الربيع ، فالتقى بالرسول عَيْسَة ، فتحادثا في موضوعات شتى ، ثم طلب منه الرسول عَيْسَة أن يخلى سبيل ابنته زينب فما عادت تَحِلُّ له ، حيث اختلف دينهما ، فهو ما يزال على دين قريش ، وقد منع الإسلام أن يتزوج المشرك مسلمة أو يستمر زواجهما إن كان قد تزوجها من قبل المنع ، فيترك كل منهما صاحبه ، والسيدة زينب - رضى الله عنها - قد آمنت بالله ورسوله عَيْسَة منذ بدء الدعوة إلى الإسلام ، فوعد أبو العاص بأن يخلى سبيلها بمجرد أن يصل إلى مكة .

ثم استدعى الرسول عَلَيْكُ زيد بن حارثة (رضى الله عنه)، وطلب منه أن يذهب وفى صحبته صحابى من الأنصار فينتظرا مرور زينب فى مكان ذكره لهما وهو بطن باجج فيصحبا السيدة زينب حتى يأتيا بها إلى أبيها عَلَيْكُ بيثرب.

ولما عاد أبو العاص بن الربيع إلى مكة طلب من السيدة زينب أن تتجهز لتلحق بوالدها ، وطلب من أخيه كنانة بن الربيع أن يعدّ لها بعيراً .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٢٦٩٢ ) ، وأحمد (٢٧٦/٦ ) .

ركبت السيدة زينب بعيرها ، وأخذ كنانة قوسه ، وعلق سيفه ، ثم خرج نهاراً أمام القوم يقود بها البعير وهي في هودجها .

\* \* \*

علم القوم بقصتها ، وعلمت هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان بالخبر ، وكانت أحداث (بَدْر) وما جرى للمشركين لا تزال ماثلة أمام عينيها ، وصور قتلى المعركة لا تزال متمثلة فى ذهنها ، فكانت تخرج كل يوم من بيتها إلى أندية قريش ، تدعو للثأر من المسلمين الذين قتلوا أباها عتبة بن ربيعة ، وعمها شيبة ، وأخاها الوليد ابن عتبة ، وابن عمها عبيدة ، والعاص بن سعيد بن العاص ، وابن زوجها حنظلة بن أبى سفيان بن حرب .

أقبلت هند على السيدة زينب ، وتحكى - رضى الله عنها - ما دار بينها وبين هند ، فتقول : بينما أنا أتجهز بمكة للحوق بأبى ، لقيتنى هند بنت عتبة فقالت : يا بنت محمد ، ألم يبلغنى أنك تريدين اللحاق بأبيك ؟

فقلت: ماأردت ذلك.

قالت هند: أى ابنة عمى! لا تفعلى ... إن كانت لك حاجة بمتاع ممّا يرفق بك في سفرك ، أو بمال تتبلغين به إلى أبيك ، فإن عندى حاجتك ، فلا تضطنى منى ، فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال .

أتمت السيدة زينب كلمتها ، فقالت : والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل ، ولكنى خفتها فأنكرت أن أكون أُريد ذلك ... ثم تجهزت للرحيل إلى يثرب .



علم القوم في مكة بخروج زينب ، فجروا خلفها يتقدمهم هبار الأسود ، ونافع أو خالد بن عبد قيس ، ونخس هبار بعير زينب ، فألقى بها على صخرة هناك ، وكانت حاملًا في الشهر الرابع ، فسقط الجنين ، وأصابها ما يصيب الحامل التي سقط جنينها من الضعف والمرض .

وقف ابن خالتها أخو زوجها يستعد للقتال إلا أن القوم ابتعدوا عنه ، ووقف أبو سفيان بعيداً ، وراح يكلم كنانة بن الربيع ويناديه قائلاً: كُفَّ عنا نبلك حتى نكلمك ، فكف كنانة ، وتقدم أبو سفيان حتى اقترب منه أكثر وقال له: إنك لم تصب يا ابن الربيع ، خرجت بالمرأة على رءوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا ، وما دخل علينا من محمد ، فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا ، وإن في ذلك منا ضعف ووهن ، ولعمرى ما لنا بحبسها عن أبيها حاجة ، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات ، وتحدث الناس أن قد رددناها فشلها سرًا ، فألحقها بأبيها .

علمت هند بنت عتبة بما كان من القوم وما جرى لزينب من حدث ، والرجوع بها إلى بيت خالتها فآلمها ذلك ، فراحت تسخر من قومها وتلومهم قائلة : أمعركة على أُثنى عزلاء ؟ فهلًا كانت هذه الشجاعة يوم بدر ...!؟

أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك

كانت زينب قد بلغت ذى طوى ، لكن ابن خالتها كنانة اضطر أن يرجع بها إلى مكة ، بعد أن فقدت جنينها ، واستمرت تنزف وأصابها إعياء وهبوط .

لزمت البيت حتى استراحت قليلًا، ثم تابعت المسيرة حيث التقت بزيد بن حارثة (رضى الله عنه)، ومَنْ معه، ثم وصلت يقرب كانت الأخبار قد وصلت إلى رسول الله عليه ، فحزن الرسول عليه ، وغضب غضباً شديداً، وتوعد وهدد وأمر بالانتقام لزينب من جرًاء ما أصابها .

قال أبو هريرة - رضى الله عنه - : « بَعثَ رَسُول الله عَيْسَالَةً سَرِيَّة أنا فيها ، فقالَ لنا : إنْ ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر - سمَّاه ابن إسحاق ، فقال : هو نافع بن عبد قيس - فحرِّقُوهما بالنَّار ... فلما كانَ الغد بعث إلينا فقال : إنى كنت أَمَرْتكُم بتَحْريق هذين الرَّجلين إن أَخَذْتماهُمَا ، ثُمَّ رأَيْت أنهُ لا ينبغى لأحد أن يعذب بالنار إلَّا الله سبحانه وتعالى ، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما » (1).

عاشت السيدة زينب - رضى الله عنها - مع طفليها فى رحاب والدها عَلَيْكُم ، يتردد عليها ويلاعب على وأُمامة ، تتردد أحياناً على المسجد زينب ، فترى رسول الله عَيِّكُم وقد شغل بأُمور المسلمين ، والدعوة تنتشر كالبرق فى أنحاء البلاد ، ولكن العداء بين يثرب ومكة ما يزال على أشده والمسلمون لم ينسوا أبداً ما فعل بهم سادات قريش ، فالعداء ما يزال قائماً ، وانتهاز الفرصة للانتقام ما تزال موجودة ، والمسلمون يجوبون الصحراء كى يظفروا بمكى آت من الشام أو ذاهب إليها ، والسرايًا تتابع جموعهم وتُجَّارهم كى يظفروا برجال من مكة ، ومعهم تجارة ، فيستولوا عليها ، وبينما هم يجوبون الصحراء ، فكمنوا لها ،

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ( ۳۸۹/۱۲ ) .

ثم أحاطوا بها ، وأخذوا كل ما معهم ، وكادوا يأسرون الرجال لولا أنهم فروا خوفاً من القتل .

اتجه رجال القافلة إلى بلدهم مكة إلا أبو العاص فإنه احتار فيما يفعل ، وقد أعطاه كثير من قريش أموالا طائلة ملزم بردها ، فراح يفكر في طريقة يمكن لها أن ترجع هذه الأموال أو بعضها أو يعمل عملاً يرجع به إلى مكة يعرف منه أنه لم يقصر أو يهمل في المال الذي كان معه ، وأنه فعل كل ما يقدر عليه .



لقد هداه تفكيره إلى أن يذهب إلى بنت خالته زينب بالمدينة لعله يجد عندها مخرجاً مما وقع فيه .

وعندما أقبل الليل، وتحت جنح الظّلام، دخل المدينة، وتَسَلَّل حتى صار على باب بيت السَّيدة زينب، وناداها مُسْتَجيراً بها، فأجارته، وكانت بشائر الصَّباح قد لاحَتْ، واستعدّ المصلُّون لصَلَاة الصَّبح، وعندما كَبَّر الرسول عَيْقِيدٍ، وكَبَر الناس معه، سمع الجميع صَوْتاً يُنادى، إنه صوت زينب تقول: أيها الناس. إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع!

فلما سلَّم رسول الله عَيِّلِيِّهِ من الصَّلَاة ، أقبل على الناس فقال : « أَيُّهَا النَّاس ، هل سَمعتُم ماسمعت ؟ قالُوا : نَعَمْ يا رسول الله ، قالَ : أما والَّذي نفس مُحَمَّد بيده ما علمت بشيء من ذلك ، حتى سمعت ما سمعتم ، إنه يجير على المسلمين أدناهُم ، وقد أجرنا من أجارت » (١).

<sup>(</sup>١) البيهقي (٩٥/٩).

ثم انصرف رسول الله عَيْشَةِ إلى ابنته ، فقالت له : يا رسول الله ، أجرت أبا العاص !

فقال عَلَيْكُ « أى بنية أكرمي مثواه ، ولا يخلصن إليك ، فإنك لا تحلين له » (١).

قص أبو العاص قصته على زينب ، فهو لم يأت مسلماً ، وإنما جاء لأمر عظيم ، فقد خرج إلى الشام بتجارة له ولقومه ، ومعه رجال من قريش ، وفي أثناء عودته هجمت عليه سرية من المسلمين فيها زيد بن حارثة (رضى الله عنه) ومعه مائة وسبعون رجلا فأصابوا كل ما معهم ، وخافوا من القتل فولوا هاربين ، وولى هو أيضاً هارباً متخفياً إلى بيت بنت خالته .

قالت زينب : مرحباً بابن الخالة ، مرحباً أبا على وأُمامة .

فلما أشرقت الشمس بعث رسول الله عَيْظَة من يصحب أبا العاص إلى المسجد ، حيث كان يجلس النّبيّ عَيْظَة في جمع من صحابته ، ومنهم الرجال الذين أصابوا أموال أبى العاص ومن معه ، قال لهم الرسول عَيْظَة : « إنّ هذا الرجل منّا حيث قد عَلمتُم ، وقد أصبتُم له مالًا ، فإن تحسنوا وتردّوا عليه الذي له فأنا أحب ذلك ، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به » (٢).

قال صحابى مخاطباً أبا العاص: ألست ترى يا أبا العاص أن تسلم، وتتوجّه بالشّكر لله أنْ رَدّ عليكَ الأموال فصارت إليك ؟ ولكن أبا العاص أجاب قائلًا: بئس ما أبدأ به إسلامى، أن أخون أمانتى، فالمال أمانة لابد من ردها لأصحابها.

 <sup>(</sup>١) انظر: « المستدرك » (٣٦/٣) ).
 (٢) انظر: « المستدرك » (٣٣/٣) ).

والتفتَ الصَّحابة إلى رسول الله عَيْشَةً وقالُوا: يا رسول الله نَرُدّ عليه ماله ...

وأسرعوا يفعلون حتى إن أحدهم ليأتى بالدَّلُو وبالإنَّاء الصغير وبالسّقاء البالي إلى أن ردوا عليه ماله بأسره لم يفقد منه شيئاً .

ثم ودعه رسول الله عَلَيْكَ قَائلًا: « حَدَّثَنِي فَصَدَقَني ، وَوَعَدَنِي فَوَقَى لَي » (١).



عاد إلى قريش بماله ومالهم لم ينقص منه شيء ، وأخذ كل واحد منهم نصيبه ، وطلب منه الناس أن يقص عليهم كل ما حدث له في يثرب .

فأجابهم بقولهم: لا عليكم من هذا ، إنما تصغون إلى ما أقول . قالوا: نحن منصتون لك شاكرين أن رددت إلينا كل أموالنا كاملة .

قال : بَقِيَتْ كلمة أخيرة .

قالوا: ... وما هي يا ابن الربيع ، فقد وجدناك وفيًا كريماً! قال : فأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبدهُ ورَسُولُه ، والله ما منعنى من الإسلام إلَّا أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم ، فلما أدَّاها الله إليكُم فرغت منها وأَسْلَمت ...

نظر القوم بعضهم إلى بعض ، ثم رجعوا إلى مالهم ليتأكدوا من أنه لم ينقص منه شيء ، ولم يهمهم إسلام أبي العاص ؛ لأن

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦/٧، ٢٨/٥، ٢٠/٤).

#### \* \* \*

جمع أبو العاص كل أمواله وما له من متاع واتجه إلى المدينة لم يتعرض له أحد من البقية الباقية من سادة قريش إلى أن وصل إلى مسجد رسول الله عَيْسَةً ، فلما رآه المسلمون فرحوا وهنأوه على أن جاء مختاراً لينضم إلى صفوف المسلمين ، أسلم على يدى رسول الله عَيْسَةً ، وأثنى عليه رسول الله عَيْسَةً كثيراً وسار إلى بيته ، ومعه ابن الربيع .

#### \* \* \*

دعا رسول الله عَلَيْتُ زينب إليه ، فردها على أبى العاص بنكاح جديد بوليّ وشاهدين ، وقيل : ردها على النكاح الأول ، فلم تحتج لذلك .

واجتمع شمل أبى العاص وزينب وولديها على وأمامة ، ومضى عام كامل على هذا اللّقاء إلى أن بدأت السنة الثامنة من الهجرة ، وكانت زينب لا تزال متأثرة بعلتها التى ألمت بها من جراء ما أصابها يوم أن عزمت على العودة إلى والدها في يثرب ، وقد طرحت جنينها وأصابها ما أصابها من جراء سقوطها على صخرة الصحراء ، وظلت تعانى منها ، ولم يفد التمريض ولا عودة أبى العاص ، فلزمت الفراش تنتظر أمر الله - عَزَّ وَجَلَّ - حتى قضى الأمر ، وانتقلت إلى الدار الآخرة .

جاء النَّبيّ عَيْشِهُ وهو محزون الفؤاد ، فاستودعها الله ، وأوصى النسوة بأن يغسلنها وتراً ، وأن يجعلن في الآخرة كافوراً ...

صلَّى عليها أبوها في مسجده ، ثم شيعها جمع من الصحابة الذين وجدوا في المدينة إلى مثواها الأخير ، رحمها الله ورضى عنها .

#### \* \* \*

قضى أبو العاص أربع سنوات بعد موت زوجته فى رحاب الإسلام والمسلمين ، يشترك معهم فى سلمهم وحربهم للأعداء ، يتأسى بالنظر إلى ابنيه على وأُمامة ، وكثيراً ما كان الاثنان يترددان على جدهما المصطفى عَيِّقَتْ ، فكانت أُمامة صغيرة ، فكان يأخذها جدها معه إلى المسجد ، فينظر إليها فيراها صورة من ابنته زينب ، كان أحياناً يحملها على كتفه ، ويُصلّى بها ، فإذا سجد وضعها كان أحياناً يحملها على كتفه ، ويُصلّى بها ، فإذا سجد وضعها حتى يقضى من سجوده ، ثم يعود فيحملها ...

رُوى عن السيدة عائشة - رضى الله عنها - قالت : « إِنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيَّةٍ أهديت إليه هدية فيها قلادة من جزع ، فقال : لأدفعنها إلى أحب أهلى إلى ، فقالت النساء : ذهبت بها ابنة أبى قحافة !...

لكن الرسول عَلَيْظِيَّة دعا (أمامة) بنت زينب فعلقها في عنقها ». وفي خلافة أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - في ذي الحجة من السنة الثانية عشرة للهجرة ، لحق أبو العاص بربه ، وكان قد أوصى بابنته أمامة إلى ابن خاله الزبير بن العوام أبي عبد الله ، فطلبها على بن أبي طالب - رضى الله عنه - منه بعد وفاة خالتها

فاطمة - رضى الله عنها - ، وظلت معه إلى أن لقى الله شهيداً ، فبكته بكاءً مرًّا ، وحزنت عليه حزناً شديداً سجلته الصبحابية الجليلة (أم الهيثم النخعية) فكان ممًّا قالته :

أشاب ذؤابتى وأذل ركبى (أمامة) حين فارقت القرينا تطيف به لحاجتها إليه فلما استيأست رفعت رهيناً وكان الإمام على - رضى الله عنه - قد قال لأمامة قبيل وفاته: « ... فإن كان لك حاجة في الرجال ، فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » .

فلما قضى الإمام على قال لها المغيرة - رضى الله عنهما - : « ... فلو جعلت أمرك إلى ؟ » .

أجابت ... : « نعم ... » .

فقال المغيرة لها: «قد تزوجتك ... » ، ثم توفيت ولم تنجب . أما على ابن السيدة زينب - رضى الله عنهما - فقد مات صغيراً .

وبموت على وأمامة انقطع عقب زينب بنت رسول الله عَيْنَا ، وصارت قصتها للسلوى والسلوان ؟



## السَّيدَةُ رُقَيَّة (رَضِى اللَّهُ عَنهَا) بنت مُحَمَّد عَيْسَةٍ

كان عثمان بن عفّان يمرّ أمام بيت خديجة بن خويلد - رضى الله عنهما - فأبصر صَبيّة بيضاء ذات جمال ، فسأل عنها ، فقيل له : إنها رقية بنت محمد بن عبد الله عَيْسَالُم .

كان قد أُعجب بجمالها ، فعزم على أن يتقدم لخطبتها ، لكنه سأل نفسه : هل يتقدّم بنفسه إلى أبيها أم يُكلِّم صديقه وصديق أبيها أبا بكر بن أبى قحافة - رضى الله عنه - ، ليتولى أمر الخطبة عنه ؟

وبينما كان عثمان يفكر في الوصول إلى محمد عَلَيْكُم ليخطب ابنته رقية ، كان هناك أمر يُدَبَّر لخطبة تلك الصبية وأُختها أُم كلثوم ، فقد ذهب عبد المُعْزَى بن عبد المطلب إلى أخيه أبى طالب وكان عبد العزى به حدة ، فقال يخاطب أخاه بصوت مرتفع :

ألسنا أولى ببناتنا من ابن الربيع ؟ ما الأمر يا عبد العُزَى ؟

نحن بنى هاشم أولى ببنات محمد بن عبد الله عَلَيْكُم . أجل نحن أولى ، ولكن أرجو أن تفصح عما تريد يا عبد العُزى . رأيت أن يخطب ولدى عتبة وعتيبة ابنتى محمد ابن أخى عبد الله رقية وأم كلثوم . الأمر سهل ومجاب، ولكن لقد قلت لك مراراً: لا تدع الحدة تستولى عليك يا أخى في أحاديثك دائماً .

لقد تركت لك الأمر ، لتخبر ابن أخيك محمد عَيْسَة بما قد عزمنا عليه .

#### \* \* \*

ذهب أبو طالب إلى ابن أخيه محمد عَلِيْكُ ، وعرض عليه رغبة عمه عبد العزى في الزواج لولديه من ابنتيه .

رحب محمد على القاء عمه ومن معه ، ووافق على ما يراه عمه ، حتى إذا جاء الغد ، امتلأت الدار بالأهل والأقارب ، ووجدوا من لقاء محمد على الله كل ترحيب وفرح وسرور ... ثم تكلم أبو طالب ، فكان ممّا قاله : « لقد جئناك – يا محمد – نخطب ابنتينا رقية وأُم كلثوم إلى ابنى عمك عبد العزى ، وما أراك تضن بهما عليه ... » .

رحب محمد على الله عمه ، ورحب بعمه عبد العزى ، ثم استأذن في الدخول إلى أهل بيته ليخبر خديجة زوجه (رضى الله عنها) ، فوجد عندها أم جميل زوجة عمه عبد العُزى فرحب بها ، وكانت قد أطلعت خديجة على ما عزمت عليه من الخِطْبَة ، وأظهرت سرورها وسعادتها بالتقرب أكثر بهذه المصاهرة .

رجع محمد عَلَيْكُم إلى مجلس أعمامه ، وكان عمه عبد العُزَى سعيداً بموافقة محمد عَلَيْكُم على الخِطْبَة ، فصافح محمداً عَلَيْكُم ، ثم قال : يا بنى لا أنس يوم أن بشرتنى جاريتى ( ثويبة ) بمولدك بعد

أن مات أخى عبد الله أن أخذتنى نوبة كبيرة من الفرح والسرور ، فأعتقتها ؟ لأنها كانت أول من حمل إلىّ تلك البُشْرى السعيدة .

ثم قدم عبد العزى ولديه عتبة وعتيبة إلى محمد عَلَيْكُم قائلًا: إنهما فتيان من فتيان بنى هاشم ففيهما الأصل والحسب من جهة الأم، فأمهما أم الأب، وأيضاً فيهما الأصل والحسب من جهة الأم، فأمهما أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس، وبهذا تمت المخطبة.



علم عثمان بما كان من موافقة محمد بن عبد الله عَلَيْكُم على زواج ابنته رقية من ابن عمه عبد العزى ، فتأسف وحزن ، إذ لم يكن هو زوجها ، ودخل على أهله مهموماً ، فوجد عند أهله خالته سعدية بنت كريز ، وكانت كاهنة ، فبشرته بزواجه من رقية .

قال عثمان: فعجبت من أمرها حيث تبشر بالمرأة وقد تزوجت بغيرى ؟ ، فقلت: أيا خالة ما تقولين ؟

قالت: يا عثمان لك الجاه ، ولى الشأن هذا النَّبيّ معه البُرهَان أرسلهُ بحقه الدَّيّان ، وجاءه التَّنزيل والفُرقَان ، فاتبعهُ لا تغتالك الأوْثَان !!

قال عثمان : إنك لتذكرين أمراً ما وقع ببلدنا .

قالت: محمد بن عبد الله رسول من عند الله بتنزيل الله ، يدعو إلى الله ، ثم قالت: «مصباحه مصباح ، ودينه فلاح ، وأمره نجاح ، وقرنه نطاح ، ذلت له النطاح ، ما ينفع الصياح لو دفع الدياح ، وسلت الصفاح ، ومدت الرياح » .



لا ننكر ما قالته سعدية بنت كريز خالة عثمان بن عفّان (رضى الله عنه) ، فكان ما قالته إرهاصاً بدنو رسالة محمد بن عبد الله عنه) ، وكان قد قرب نزول الوحى ، وبالرغم من أن محمداً عَلَيْكُمْ كَان مشغولًا بهذا الأمر فقد وافق على زواج ابنتيه .

ولم تمض إلا أيام قلائل حتى نزل الوحى على رسول الله عَلَيْكُم ، وعرف المقرّبون بأمر الرّسالة وصاحبها والدعوة إليها ، وبدت الحقيقة واضحة ، وعلم الناس بها ، فمنهم من أسرع إلى الاستجابة والتصديق والإيمان ، وكان من الذين صدقوا وآمنوا وأخلصوا للدعوة أبو بكر الصديق – رضى الله عنه – .

يقول عثمان بن عفان (رضى الله عنه): لقد شغلنى ما قالته لى خالتى ، فانطلقت مفكراً ، فلقينى أبو بكر ، فأخبرته بما قالته خالتى ، فقال : ويحك يا عثمان ، إنك رجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل ، ما هذه الأصنام التى يعبدها قومك ، أليست من الحجارة ، صمّ لا تسمع ولا تبصر ، ولا تضر ولا تنفع ؟

قال عثمان (رضى الله عنه): بلى والله ، إنها لكذلك! قال أبو بكر (رضى الله عنه): والله لقد صدقتك خالتك هذا رسول الله محمد ابن عبد الله عَلَيْكُ قد بعثه الله إلى خلقه برسالته، هل لك - يا عثمان - أن تأتيه ؟

فاجتمعنا برسول الله عَلَيْكَ ، فقال عَلَيْكَ : « يا عثمان ! أجب الله إلى حقه ؛ فإنى رسول الله إليك وإلى خلقه » .

فقال عثمان (رضى الله عنه): فوالله ما تمالكت نفسى مُنـذ سَمعتُ رَسُول الله عَيْلِيَّةً أَنْ أَسْلَمْت ، وشَهِدْت أَن لَا إِلْهَ إِلَّا الله ،

وَحدَهُ لَا شَريكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عبدهُ وَرَسُولُه ، وأَنهُ صادق فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى .

#### \* \* \*

كانت الدَّعوة في أول أمرها سرِّية ، لا تظهر في مجامع قريش العامة خَوْفاً من تَعصب قريش لآلهتها ، فمن أرادَ العبادة والصَّلاة ذهب إلى شعاب مكة ، يعبد الله ويُصلِّي مستخفياً ، ومع هذا الاستخفاء لم يسلم المسلمون من إيذاء المشركين ، ولامن تنكرهم لهم ، والعيب عليهم ، وكان المسلمون أحياناً يقابلون الشِّدة بالشدة ، فقد ضرب سعد بن أبي وقاص (رضى الله عنه) رجلًا من المشركين بلحى بعير فَشَجّه ، وكان أول دم أهريق في الإسلام .

ولم يكن أهل مكة يعبأون بالرسول عَلَيْكُ وما يدعو إليه ، وظنوا أن حديثه لن يزيد على حديث الرهبان والحكماء أمثال قس ابن ساعدة ، وورقة بن نوفل وغيرهما ، وأن الناس عائدون لا محالة إلى دين آبائهم وأجدادهم ، وستكون أصنامهم آخر الأمر صاحبة الغلبة .

مكث المسلمون على هذه السِّرِّيَة حتى نَزَلَتْ الأوامر الإلهية تترى تأمرهُ عَلِيْكُ أَن يظهر الرِّسالة ، وأن يُبَلِّغ القوم بما يجب عليهم تجاه هذه الرسالة ، ولا يخاف منهم ، ولا يكتم عنهم شيئاً في واقع الأمر وحقيقته ، وأن ما يصيبه من أذى ما هو إلا رفع لمكانته ومنزلته عند رب العالمين :

﴿ يٰأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ

فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١).

وقد أمره الله سبحانه وتعالى بالجَهْر بالدَّعوة ، ولا يلتفت إلى ما يفعله المشركون ولا يعبأ بما يقولون :

﴿ وَقُلْ إِنِّى أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ \* كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ \* الَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْآنَ عِضِينَ \* فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* فَاصْدعْ بِمَا ثُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ \* إِنَّا كَفَيْنَاكَ يَعْمَلُونَ \* فَاصْدعْ بِمَا ثُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ \* إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِيْسَنَ \* الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

لقد قابل القوم ما دعا إليه رسول الله عَيْقِيلَة بالسخرية والاستهزاء في مجالسهم .

ثم تلى الأمر بالإعلان ، إنذار الأهل والأقارب وتخويفهم من عذاب الله الشديد ، وما عليه إلّا أن يقول لهم ذلك ، ويبرأ من قولهم وعملهم ، فالله ناصره ومؤيده ، لقد نزل عليه عَيْلِهُ قول المولى سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَنكِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ \* وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي عُمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وأي بري عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي عُمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وأي المُؤمِنِينَ \* فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي عُمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

لقد أصبحت مكة كلها تعرف أمر هذا الدين ، وتعرف جيداً ما يدعو إليه محمد بن عبد الله عَلَيْكُم ، وتعرف أصحابه الذين

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية (٦٧ ) . (٢) سورة الحجر ، الآيات (٨٩ – ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ، الآيات (٢١٤ – ٢١٦ ) .

اتبعوه ، وآمنوا به ، فليس في مكة بيت إلَّا ويتحدث أهله عن الدعوة الجديدة .

ثم إن رسول الله عَلَيْكَ قام على الصَّفَا فعَلَا أعلاها حجراً ، ثم نادى : يا صباحاه ...

فقال القوم: من هذا ؟ ...

وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج يرسل رسولًا لينظر ما هو ... فجاء عبد العُزى وقريش فاجتمعوا إليه ، فقال رسول الله عليه : « أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلًا تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ » .

قالوا: ما جربنا عليك كذباً ...

فقال عَلَيْكُ : « يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار ، فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار ، فإنى لا أغنى عنك من الله شيئاً ، أيا صفية عمة محمد ، ويا فاطمة بنت محمد أنقذا أنفسكما من النار ، فإنى لا أملك لكما من الله شيئاً ، غير أن لكما رحماً سأبلها ببلاها ، إنى لكم نذير بين يدى عذاب شديد » .

فقال عبد العُزَى: تبًا لك سائر اليوم ... ألهذا جمعتنا ؟ ثم قال رسول الله عَيْسَةٍ: « يا بنى عبد المطلب إنى والله ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به ، إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة ، ثم انصرف عبد العُزَى ومعه رجال من قريش » (١).

<sup>(</sup>۱) من أراد المزيد فليرجع إلى سبيل الهدى والرشاد (ج ۲ ص ٤٣٣) ، وأنساب الأشراف ، للبلاذرى ( ۱۸/۱ ) وما بعدها ، وصحيح البخارى كتاب التفسير (سورة المسد ) ، وصحيح مسلم كتاب الفتن رقم (۹۱ ) ، ومسند أحمد (٣٤/٣ ، ٩٧ ) .

ما رزئت هذه الدعوة بإنسان ملأه الشر والحقد أشد من عبد العُزى بن عبد المطلب عم النبى عَلَيْكُ وبإنسان آخر هى زوجة عبد العُزى (أُم جميل) أُخت أبى سفيان بن حرب ، فالحقد والحسد اللَّذان ملآ صدرهما على السيدة خديجة وزوجها عَلَيْكُ لم يكن وليد بعثة رسول الله عَلَيْكُ ولا دعوته إلى الله وحده .

ثم حدثهما العقل الباطن أن يختارا لابنيهما أحسن بنتين في قريش ، فلم يجدا خيراً من بنتى محمد عين وخديجة ، رقية وأم كلثوم (رضى الله عنهن) ، ثم انتقلت البنتان إلى بيت ولديهما عتبة وعتيبة اللذين يعيشان مع والديهما .

لقد كان المفروض ، وقد دعا محمد عَيَّا إلى توحيد الله أن يكون بيت عبد العُزى على الحياد إن لم يكن من الجيبين لما يدعو إليه ابن أخيه وصهره ، فإن كان يعز عليه ترك الأصنام وعبادتها وتأليهها فما عليه إلا أن يفعل مثل ما فعله أخوته من البقاء على دينهم أو مناصرة ابن أخيهم ، أو الالتزام بالصمت وعدم التعرض له .

وهذا مالم يحدث من العم عبد العُزَى ، فقد نسى أو تناسى أن ابنتى محمد عَيْسَالُ تعيشان معه ، وأن ما يقوله هو وزوجته لا شك يغضب البنتين ويسئ إليهما .



لم يقتصر عبد العُزَى وأُم جميل على مجابهة الرسول عَيْسَةُ فى وجهه ، والإساءة إليه بالكلمات النابية ، عندما أعلن أنه النّبيّ المرسل من الله عن دعوته ، بل لقد سلكا طريقاً لم يسلكه أحد من قريش ، فلم نر رجلًا وزوجته يتفقان على النّيْل من رسول الله عَيْسَة ، ١٠٩

حتى أبو جهل ، فلم نسمع أن زوجته مثلًا اشتركت معه اشتراكاً فعليًا لتنال من محمد عَيْسَةٍ ، أو لتسئ إليه في الطريق .

فعبد الغزى يروى لامرأته ما يحصل منه لمحمد عليه ، ويؤكد لها موقفه العدائى منه ، ويذكر لها ساخراً ردوده اللاذعة عليه ، وتسفيه كل ما يقوله للناس ، وأم جميل بدورها تشاركه سخريته واستهزاءه ، بل لقد كانت تدور فى بيوت قريش ، تنال من محمد عليه ، وتود أن تمسك ولو بخيط لتنال من السيدة خديجة - رضى الله عنها - ، ولكنها لا تدرى ما تقول عنها ؛ لأنها لم تشترك معها فى أى حديث ، أو ترد عليها إساءتها بإساءة أو تعتب عليها فتعيد عليها ما قالته أو فعلته فى ابن أخى زوجها محمد عليه باعتبارها أمًّا لعتبة وعتيبة زوجى بنتيها ، أو الإساءات التي كانت تصدر منها نحو رقية وأم كلثوم (رضى الله عنهما) ، وكانت أم جميل إذا أجرت حديثاً مع السيدة خديجة (رضى الله عنها) ، وكانت أم جميل إذا مثير ، انتقلت بها الطاهرة - رضى الله عنها - إلى حديث بعيد مثير ، انتقلت بها الطاهرة - رضى الله عنها - إلى حديث بعيد مثير ، انتقلت بها الطاهرة - رضى الله عنها - إلى حديث بعيد



لكن الله - عَرَّ وَجَلَّ - لم يترك عبد العزى ولا أُم جميل زوجه ليقولا ما يريدان قوله من غير أن يكونا لهما وازع من نفسيهما ، فقد رد على عبد العزى في الوقت المناسب بما يقطع لسانه هو وأُم جميل ، ويجعلهما أضحوكة بين الرجال والنساء والصبية وعبيد قريش ، فقد أنزل الله - عَرَّ وَجَلَّ - بشأنهما قرآناً يتلى في أنحاء الجزيرة لينذر به الناس ، فيرددوه على الأسماع .

فحينما دعا الرسول عَيَّالَةُ الناس إلى الإيمان بالله وجمعهم ليستمعوا إليه لم يتكلم واحد منهم بكلمة سوء ، بل لقد سمعوا ، ثم أرادوا الانصراف ، ولكن صوتاً يخرج من بين الجمع ليقول متطاولًا على رسول الله عَيَّالَةُ وهو ابن أخيه : (تبًا لك سائر اليوم ، ألهذا جمعتنا ؟! ) .

لقد رد عليه المولى سبحانه وتعالى فنزل قوله تعالى :

﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ \* مَا أَغْنَى عَنهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبِ \* وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ \* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَّسَدٍ ﴾ (١).

لم تكدالسورة تنزل على رسول الله على حفظها المسلمون ، وراحوا يرددونها ، ووصلت إلى أسماع المشركين فرددوها وأوصلها غير واحد إلى أم جميل حمالة الحطب ، وإلى زوجها أبى لهب ، وكان كلما قابل واحد الآخر قال له : هل سمعت ما قاله محمد فى عبد العزى وأم جميل ؟ ويتلو عليه السورة .

لقد جن جنون أبى لهب وحمالة الحطب، فقد صارا أمثولة فى المجتمع وفى البيوت ، وأصبحت هذه السورة حديث الناس ، وهم بين المشفق واللائم عليه لتجاوزه الحد مع ابن أخيه ، والشامت فيه لما يعرفون عنه من سوء خلقه .

لقد فرح المسلمون فرحاً شديداً ، وكان كلما قابل أحدهم أخاه المسلم بدأه بالسلام، ثم تلا عليه سورة (المسد) بين السرور

<sup>(</sup>۱) سورة المسد ، الآيات (۱ - ٥) .

بينها وبينه حجاباً ، فلم تره وهو أمامها ، وقد جاءت لتضربه بما في يدها ، لتخفف عن نفسها ما تحمله له من الحقد والبغض : ﴿ ... فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (١).

لقد أحزن السيدة خديجة - رضى الله عنها - ما بدر من أبى لهب وزوجته حمالة الحطب ، وزاد من آلامها ما قاله عتيبة بن أبى لهب ، ولكن حينما أخبرها النّبيّ عَيْشَكْم بدعائه عليه أيقنت أن الله سينتقم سريعاً من هذا المتطاول .

لقد خرج عتيبة مع والده بتجارة إلى الشام في جماعة من قريش ، فنزلوا منزلًا أشرف عليهم راهب من دير ، وقال لهم : إن هذه الأرض مسبعة .

تذكر عتيبة دعاء النّبيّ عَيْقِيلِهِ ، وذكّر أباه بذلك ، فقال أبولهب لأصحابه : « أعينونا يا معشر قريش هذه الليلة ، فإنى أخاف على ابنى دعوة محمد ، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة ، ثم افرشوا لابنى ، وافرشوا حوله ، ... ففعل القوم ، وجمعوا جمالهم وأناخوا ، وجعلوا عتيبة وسط الرقعة ، وأحدقوا ، فلما ناموا جاء أسد يتشمّم ومجوه القوم ، فلما خلص إلى عتيبة افترسه بين الناس ، وقطع رأسه ، فلما انتبهوا ، قال أبولهب : قد علمت – والله – ما كان لينفلت من دعوة محمد .

لم تشتك إحدى البنتين إلى أبيها أو أُمها ، لكنهما حمدا الله إذ نَجَّاهُمَا من مكايد زوجة أبى لهب ، فقد كانتا تقابلان ما يلقيان بالصَّبر والتَّحمل ، لأنهما لم يتعودًا على مثل هذه المعاملة .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية (٦٤ ) .

رجعتا وكانت الدعوة قد انتشرت في مكة ، وقصص الإساءة والعداء يرددها القلة من المسلمين الذين كثيراً ما كانوا يأتون إلى بيت محمد عَيِّلِيَّةٍ للاستزادة ممَّا يأتي به الوحي .

فكر عثمان ، وهو واحد من الذين يأتون إلى بيت محمد عليه القوم وأحد الذين ينتمون إلى الجد عبد شمس إنه عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس ، يلتقى مع الرسول عليه من جهة الأب عند عبذ مناف بن قصى ، ومن ناحية الأم عند عبد المطلب بن هاشم ، لأن جدة عثمان لأمه هى البيضاء بنت حكيم بن عبد المطلب .

تقدم عثمان إلى رسول الله عَلَيْكُ يطلب منه يد ابنته (رقية) فقبل ودعا لهما بالقبول والبركة من الله – عَزَّ وَجَلَّ – ، وفرحت السيدة خديجة ورأت أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى .

واحتفلت جماعة المسلمين بهذا الزَّواج ، فَذُبِحَتْ الذَّبائح ، وأَنْشَد الجمْع ما تردد على لسان الشَّاعر من قوله:

أحسن زوج رآه إنسان رقية وزوجها عثمان

كان عثمان مبارك التجارة كثير الأموال ميمون الطلعة ، على كثير من السماحة والخُلُق ، يشهد له بذلك كل مجتمعات مكة ، لكنه لم يسلم من إيذاء قريش ، فقد أصابه ما أصاب أولئك الذين تركوا عبادة الأوثان ، ولجئوا إلى عبادة الرحمن ، واتبعوا ما يدعو إليه محمد بن عبد الله عَلَيْكُم .

بدأت قريش في إيذائه بالكلمة النابية ، ومقاطعة تجارته ، ومخاصمة قبيلته له ، وإظهار البُغْض والكُره له ، وضمه إلى أُولئك

الذين اتبعوا الدين الجديد وتعاونوا مع محمد عَلَيْكُ على سب آلهتهم ، والسخرية والاستهزاء بهم .

اجتمعت الفئة المؤمنة مع رسول الله عليه وقد كثر الإيذاء ، والحبس والضرب لكثير منهم ، وكان رأى البعض مقابلة الإساءة بالإساءة ، والضرب بالضرب ، ولكن الأغلبية رأت أن هذا لا يفيد ما دام الأعداء كثيرين والمسلمون لا يزالون قلة .

وانتظر الجميع ما يشير به رسول الله عَلَيْكُم فكان ممَّا قاله : إنه لا يقدر أن يمنعهم ولكنه يشير عليهم بالخروج إلى أرض الحبشة ، فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد ، وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لهم فرجاً مما هم فيه .

كان عثمان بن عفّان رضى الله عنه أول الموافقين على الهجرة إلى الحبشة ، وكانت السيدة (رقية) (رضى الله عنها) أول الموافقات على أن تصحب زوجها في هجرته ، والغريب أن السيدة رقية (رضى الله عنها) لم تغادر مكة في أول حياتها ، ولم يكن لها طاقة على أن تغادر بيتها ، لكنها حبًا في مرافقة زوجها والتضحية معه في الغربة وافقت على الهجرة ، ولم يكن للسيدة والتضحية (رضى الله عنها) طاقة على بُعْد رقية - رضى الله عنها كنها تحملت ذلك في سبيل أن تبقى رقية (رضى الله عنها) في كنف زوجها .

لقد كانت سعيدة وهي مع زوجها في تلك الرحلة الطويلة ، ولم يكن أصحاب الرحلة إلا عدد قليل ، فقد بلغوا عشرة ، فيهم من آل عثمان : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة أخو هند زوجة أبى سفيان وزوجته سهلة بنت سهيل العامرية (رضى الله عنهم) ...

وكان مع رقية (رضى الله عنها) : ابن خالها أخو أمها الزبير ابن العوام ، ومصعب ابن عمير بن هاشم ، وغيرهم من الأهل والأقارب (رضى الله عنهم) .

\* \* \*

وصل ركب الإيمان إلى أرض الحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة من مبعث رسول الله عليه ، فوجدوا الأمن والأمان وحرية العبادة لله وحده ، وشعروا بالطمأنينة ، فراح شعراؤهم ينشدون الأشعار ، ويرددونها في فرح وحبور ، حتى انتقلت من أرض الحبشة إلى مكة المكرمة ، وكان ممَّا وصل إلى الأسماع في مجتمع قريش قول عبد الله بن الحارث بن سهم قصيدته التي يقول فيها:

يا راكبا بَلِّغَنْ عَنِّي مُغَلَّغَلَّةٌ (١) مَنْ كَانَ يَرجُو بِلَاغَ الله والدِّين كلّ امرىء من عباد الله مُضطهد ببطن مكّة مَقْهُ ور ومَفْتُون إنَّا وَجَدنَا بِلَادِ اللهِ وَاسعَة تُنْجِي مِنَ الذُّلِّ والمُخزَاة والهون فَلَا تُقيمُوا عَلَى ذُلَّ الحَيَاة وخز عفي المَمَات وعيب غَيرمأمُون إِنَّا تَبَعَنَا رَسُولَ الله واطرحُوا قُولَ النَّبِيِّ وَعَالُوا فِي المُوازِينَ (٢)

وكان هذا ممَّا حث المسلمين على الهجرة إلى الحبشة زمراً زمراً بعد الجماعة الأولى حتى وصل العدد إلى نحو من ثمانين ، منهم جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عُميس ( رضي الله عنهما ) .

\* \* \*

ثم إنه وصل إلى علم المهاجرين بالحبشة أن الوليد بن المغيرة ،

<sup>(</sup>١) المغلغلة: الرسالة ترسل من بلد إلى بلد.

<sup>(</sup>٢) عمال : خان ، والأبيات في السيرة النبوية ، لابن هشام ( ج ١ ص ٣٢٠ ) .

وأبا أحيحة أسلما ، وسجدا خلف النبى عَلَيْكُ ، فقالوا : فمن بقى بمكة إذا أسلم هؤلاء ؟

وقالوا: عشائرنا أحب إلينا!!

فخرجوا راجعين حتى إذا كانوا دون مكة بساعة من نهار ، لقوا ركباً من كنانة فسألوهم عن قريش ، وعن حالهم ؟

فقال الركب : ما يزال محمد يشتم آلهتهم ، ويعودون له بالشر ، وقد تركناهم على ذلك .

فكر القوم في الرجوع ثانية إلى الحبشة ، ثم قالوا : فلندخل فننظر ما فيه من قريش ، ويحدث عهداً من أراد بأهله ، ثم يرجع .

كان من الذين رجعوا إلى مكة السيدة رقية بنت رسول الله على على الله على على الله على على الله على على الله عنه من أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون رجلًا .

فرحت السيدة خديجة (رضى الله عنها) برؤية رقية وعثمان (رضى الله عنهما) ، وظل الجميع بمكة ، حتى أذن رسول الله عينه للمسلمين بالخروج إلى الحبشة مرة ثانية ، فخرج من خرج وكان معهم السيدة رقية وزوجها عثمان بن عفّان (رضى الله عنهما) .

كان خروجهم في هذه المرة أعظم مشقة ، فقد لقوا من قريش تعنيفاً شديداً ، ونالوهم بالأذى ، واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من محسن جواره لهم .

وعندما أراد عثمان بن عفّان (رضى الله عنه) الهجرة الثانية مع زوجته رقية (رضى الله عنها) قال : يارسول الله فهجرتنا

الأُولى وهذه الآخرة ولست معنا ؟ فقال عَلَيْكُهُ: « أنتم مهاجرون إلى الله تعالى وإلى لكم هاتان الهجرتان جميعاً » ، قال عثمان : فحسبنا يا رسول الله (١).

وصلت السيدة رقية مع زوجها (رضى الله عنهما) إلى الحبشة في هجرتهم الثانية وازدادوا أمناً وسكينة ، فلم يؤذهم أحد، ولم يسمعوا ما يعكر صفوهم ، ولم يروا من النجاشي إلا خيراً .

ولكن ذلك لم يرضى مشركى مكة فأرسلوا إلى النجاشى وبطارقته الهدايا لعلها تؤثر على مقام المسلمين هناك ، ولكن ذلك لم يُجْدِ نفعاً ، فظل المسلمون على حالتهم من حرية العبادة وإقامة الشعائر إلى أن علموا بهجرة الرسول على المدينة ، فمن المسلمين من رجع إلى مكة ، ومنهم من ذهب إلى المدينة .

أما رقية وزوجها عثمان (رضى الله عنهما) فقد رجعا إلى مكة ، وذهبت رقية (رضى الله عنها) إلى بيت أبيها ، فلم تجد فيه إلا أُختيها أُم كلثوم وفاطمة (رضى الله عنهما) ، أما الأم فقد لاقت ربها ، وأما الأب فقد هاجر إلى يثرب ؛ وكان لابد من اللحاق به .

لحقت رقية وزوجها عثمان (رضى الله عنهما) بالنبى عَلَيْكُمْ بيثرب، وفي دار الهجرة هذه وضعت مولودها وأسمته عبد الله .

لقد مرّت برُقَيَّة (رضى الله عنها) أحداث جسام تحملت فيها الكثير من العذاب والآلام، فها هي تعود إلى بيت أبيها وأُمِّها من بيت أبي لهب وحمَّالة الحطب بعد اضطهاد لعين، ولم تنعم طويلًا بزواجها من عثمان بن عفّان (رضى الله عنه)، فيهاجرا إلى الحبشة

<sup>(</sup>١) سبيل الهدي والرشاد (ج ٢ ص ١٧٥) ، وطبقات ابن سعد (ج ١ ص ٢١٧) طبعة بيروت .

مع طول الشقاء وعناء السفر والوحشة وترك الأب والأُم والأُخوات فيصيبها ما يصيبها فتفقد جنينها الأول ، وتعانى ما تعانى من طرحها لجنينها فى الحبشة ، ثم ترجع من الحبشة إلى مكة فلا تجد فيها إلَّا أخواتها ، أما الأُم فقد رحلت إلى الدار الآخرة ، وأما الأب فقد ترك بلده وهاجر هو الآخر إلى يثرب .

ولم تطل إقامتها بمكة ، فقد لحقت بأبيها ، وكان في زوجها عثمان (رضى الله عنه) الأُسوة والتأسى ... ثم تضع طفلها عبد الله ، ولم تطل فرحتها به فقد نقره ديك في عينه فأرداه قتيلًا .

ثم تمرض مرض الموت ، فيترك عثمان (رضى الله عنه) من أجلها الجهاد في معركة (بَدْر) ، ويبقى بجوارها يمرضها ويسهر على راحتها ولكنها لم تسترح ، فلقد غابت عن الوجود ، في الوقت الذي عاد فيه المسلمون بالفرحة بأن نصرهم الله على أعدائهم في غَزْوَة (بَدْر) فاختلَطَتْ الفَرحة بالبكاء على فقد رُقية – رضى الله عنها – ، فقد لفظت أنفاسها الأخيرة .

وقد أثار هذا الموقف أشجان النسوة ، فاستسلمن للبكاء وأحياناً برفع الصوت بالصراخ ممّا جعل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يزجرهن في شدة وقسوة ولكن الرسول عَيْنِيْلُهُ منعه قائلًا : «مهما يكن من العين ومن القلب فمن الله والرحمة ، ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان » (١).

وصلَّى رسول الله عَيْقِهِ على ابنته ، وخرجت المدينة كلها لتوارى جثمان ذات الهجرتين الثرى الطيب لتكون مثلًا أعلى للصبر والاحتمال في الحياة المملوءة بالمآسى والآلام رحمها الله ورضى عنها .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ٨ : ٢٤ ) .

# السَّيدَةُ أُمِّ كَلْثُوم (رَضِى اللَّهُ عَنهَا) بنت مُحَمَّد عَلَيْتَهُ

كانت رقية (رضى الله عنها) تكبر أم كلثوم (رضى الله عنها) عينيها ، بسنة أو أكثر ، فقد فتحت أم كلثوم (رضى الله عنها) عينيها ، فوجدتها تمشى وتجرى وتتحرك وتتكلم ، فراحت تتبعها بالتقليد ، وتلازمها بالفعال ، تعمل ما تعمل ، وتتحرك حيث تتحرك ، وتتكلم بالكلمات التى تنطق بها ، تناجيها وتتودد إليها ، وتقترب منها إذا خاصمتها ، ثم بلغتا من العمرما بلغتا ، بلغت أم كلثوم العاشرة أو أقل منها بقليل ، وتجاوزتها رقية ... ووجدت أم كلثوم أختها رقية تسحبها من يدها ، وتنتقل بها إلى بيت جديد لم تدخله من قبل ، ولما تساءلت قيل لها : هذا هو البيت الذى حدثك عنه والدك ، وأخذ رأيك فوافقت عليه ، إنه بيت عتيبة ، والعم عبد العزى ، وزوجة العم أم جميل .

جلست بجوار أُختها ، لا تدرى ماذا تعمل ، ثم أشارت إليها أُختها إلى المكان الذي ستنام فيه ...

استمعت أُم كلثوم (رضى الله عنها) إلى صوت أُم جميل تدعوها إلى ترك الخجل، وتشجعها وتطلب منها أن تطمئن، فهى في بيتها ومع أهلها وأُختها.

لم تدم حياة الهدوء طويلًا ، فكانت تسمع اسم أبيها على لسان العم عبد العزى وزوجة العم أم جميل لكنها لم تتحقق من

الذى يقولانه ، لأنه كان بالهمس وبصوت خافت ، لجأت إلى أُختها رقية تحكى لها ما سمعت من الهمس الذى لا يكاد يفصح عنه ، فأخبرتها أنها تسمع كلاماً لا يكاد يبين المقصود منه ، لكنهما صمتا وصبرا حتى تنجلى الأُمور .

أرسلت السيدة خديجة إلى ابنتيها رقية وأم كلثوم (رضى الله عنهن) بأن يحضرا إليها وهناك وجدا زينب والصغيرة فاطمة ، أشارت إليهن الوالدة العظيمة بأن يجلسن ، ثم بدأت الحديث معهن ، فقالت : « إنَّ والدكن قد أُرسلهُ الله إلى النَّاس جميعاً بالتَّوحيد وعبادة الله وحدهُ لا شَريكَ له ، وأنهُ رَسُول الله عَيَّالَة ، وطلبت منهن النَّطق بالشَّهَادتين فنطقن بها ... ثم طلبت إليهن إخفاء هذا الأمر عن الناس جميعاً حتى يقضى الله أمراً كان مفعولًا » .

رجعت أم كلثوم ورقية (رضى الله عنهما) إلى البيت الذى يعيشان فيه ، وبدأت الأُمور تتكشف ، فعرفتا أن بيت عبد العزى لم يؤمن بما جاء به والدهما ، وأنهما يعاديان الأب ، بل والأم خديجة (رضى الله عنها) وإن لم يكن لها من الأمر شيئاً ، ثم بدأ عبد العزى وأُم جميل يجهران بهذه العداوة وأحياناً يذكران محمداً عين بما ليس فيه ، ثم سمعا أن أُم جميل تصف النبى عينية بصفات سيئة .

ثم جاءتهما من تسمعهما ما نزل في عبد العزى وأم جميل من القرآن وتسمية عبد العزى بأبي لهب ، وأم جميل بحمالة الحطب . تأزمت الأمور وشعرتا بأنهما سيعودان إلى بيت أبيهما ، فقد صارا لا يطيقهما أبو لهب وحمالة الحطب ، ولا عتبة ولا عتيبة ، ثم

ناداهما عتبة وعتيبة وطلبا منهما أن يذهبا إلى بيت محمد عَيْسَةٍ وخديجة (رضى الله عنها).

كانت أم كلثوم (رضى الله عنها) سعيدة بالعودة إلى بيت أبيها ، فقد أصبحت لا تطيق الحياة في بيت أبي لهب ، فرحت بلقائها مع فاطمة ، وبلقاء فاطمة لها ، ثم لم تلبث أن تزوجت رقية عثمان بن عفّان (رضى الله عنهما) ، ورأتهما وهما يستعدان للهجرة إلى الحبشة .

لقد ضاعفت مكة من عدائها للمسلمين ، فكثر التعذيب للمسلمين الضعفاء ، والإهانة والسب وأحياناً الضرب للأقوياء ، رأت الأب الكريم وهو يصبر على الإهانة ، فيرجع وقد صحبته فاطمة باكية حزينة ، لقد كانت تتقبل كل هذا ، ولا تملك إلا أن تدعو على أولئك الذين أهانوا والدها ، وألقوا التراب على رأسه وثوبه .

رأت أُم كلثوم (رضى الله عنها) القرشيين يدخلون دين الإسلام ، وكانت تفرح حينما يصل إلى علمها أن سيداً من سادة مكة أقبل على أبيها ينطق الشهادتين .

رأت عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب (رضى الله عنهما)، وغيرهما وقد انضموا إلى صفوف المسلمين، فكانت تحمد الله، وتدعو أن يزيد العدد، حتى تسلم مكة كلها.

حضرت أم كلثوم (رضى الله عنها) مقاطعة مكة لأبيها وبنى هاشم، فقد سجلوا مقاطعتهم للمسلمين فى وثيقة عُلِّقَتْ فى جوف الكعبة، وخرجت أم كلثوم (رضى الله عنها) مع أُسرتها إلى شعب أبى طالب، وانحاز إليهم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب إلَّا أبو لهب وولديه وأُمهما.

فأقاموا في الحصار ثلاث سنوات لا يصل إليهم شيء من الطعام إلا سرًا ...

وبلغ منهم الجوع مبلغاً شديداً ، ولعلّ أبلغ صورة هي التي يصورها لنا سعد بن أبي وقاص (رضى الله عنه) بعد لعنة الحصار فقال : « لقد مجعّت حتى إنى وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وبلعته ، وما أدرى ما هو إلى الآن » .

لقد تحملت السيدة خديجة (رضى الله عنها) هذا العذاب أيضاً مع بنتيها أم كلثوم وفاطمة (رضى الله عنهما) حبًا وتضحية في سبيل محبة الله ورسوله عَيْلِيًّة إيماناً منها بأن الله سينصره وسيرعاه ويحرسه، وقد زاد من رعايته وحفظه عمه أبوطالب بالرغم من أنه لم يسلم، فكان وهو في الشّعب يأمر رسول الله عنيية أن يأتي إلى فراشه كل ليلة حتى يراه ويطمئن عليه، وحتى لا يصل إليه من يريد به شرًا أو غائلة.

فإذا أراد الرسول عَيْسَاتُهُ أن ينام لا يتركه ينام في فراشه ، بل يأمر أبو طالب أحد أولاده أو إخوته أو بني عمه أن ينام الرسول عَيْسَاتُهُ مَكَانه ، وينام هو مكان الرسول عَيْسَاتُهُ ، وقد يأمر الرسول عَيْسَاتُهُ أن يأتى ليرقد في فراشهم ، خوفاً من أن تمتد يد آثمة إليه (١).

وتنتهى هذه المقاطعة اللعينة ، والتى حضرتها مع الأهل والمسلمين أم كلثوم (رضى الله عنها) ببركة والدتها المؤمنة الصابرة المحتسبة ، فقد كان بنو أسد يعرفون أن السيدة خديجة (رضى الله عنها) قد يؤذيها الجوع ، وهى التى تربت فى منابت العز والرفاهية ، فقد رتبوا

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، لابن كثير ( ج ٢ ص ٤٣ ) .

أمورهم على أن يرسلوا إليها الكثير ممّّا تحتاج إليه ، فكان إذا جاء الليل ، ونام القوم ، أعدوا المتاع الذى يظنون أنها تحتاج إليه ، ووضعوه فوق راحلة يؤتى بها إلى باب الشّعب (١) ، ثم تضرب لتدخل عند السيدة خديجة - رضى الله عنها - ، وما أظن أنها استأثرت وحدها بما تحمل الراحلة ، بل كانت كعهدها السابق يشاركها القريب والبعيد ، ولقد كان من فضل الله - عَزَّ وَجَلَّ - أن يكون للسيدة خديجة - رضى الله عنها - الفضل في تمزيق الصحيفة ، وبسببها يوضع أول مسمار في تحطيم هذه المقاطعة ، والقضاء على ما تآمر عليه القوم ...

خرج النبى عَلَيْكُ من الشَّعبُ وله تسع وأربعون سنة ، أما السيدة خديجة (رضى الله عنها) فقد خرجت معتمدة على كتف ابنتها أم كلثوم (رضى الله عنها) ، فقد ألم بها مرض شديد في أواخر الأيام وهي في الشعب .

خرجت متثاقلة غير نشيطة نشاطها المعهود ، فلم تكن تستطيع أن تقضى كل حاجتها بنفسها ، فكانت أم كلثوم (رضى الله عنها) تعاونها وتساعدها وتقدم إليها ما تحتاج إليه ، حتى إذا قربت النهاية ، وقفت أم كلثوم (رضى الله عنها) مع أُختها الصغيرة فاطمة تبكى وتنتحب ، وقد اقترب الرسول عَيْشِكُم يهون عليها لقاء الله ، وهي تودع الحياة الدنيا ، فكان مما قاله يخاطب به السيدة خديجة - رضى الله عنها - : « يا لكره ما أرى منك يا خديجة ، وقد جعل الله لي في الكره خيراً كثيراً » (٢) .

<sup>(</sup>١) إتحاف الورى بأخبار أم القرى (ج ١ ص ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ( ج ١ ص ٣٠٤ ) .

ثم أسلمت الروح ، وهي بين يدى رسول الله عليه . بكت أم كلثوم (رضى الله عنها) بقدر ما أطاقت من البكاء ، فقد التقى حزنها مع أُختها الصغيرة فاطمة (رضى الله عنها) ، وخلا البيت إلا منهما ومن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ... ثم إن الرسول عينه أراد أن يخفف عن أم كلثوم وفاطمة (رضى الله عنهما) من متاعب الحياة ، فأتى بسودة بنت زمعة (رضى الله عنهما) ووجة له لتكون معهما ، وتسهر على راحتهما ، فكانت نعم الزوجة والمرافقة لأم كلثوم وفاطمة .

اشتد إيذاء المشركين للرسول عَيْسَلَم ، وخلت يد المعاونة والمساعدة بموت أبى طالب وخديجة بنت خويلد (رضى الله عنها) إلا من المولى سبحانه وتعالى .

ثم أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله عَلَيْكُ بالهجرة إلى يشرب، فودع أم كلثوم وفاطمة (رضى الله عنهما)، وبقى معهما وقتاً ليس بالقصير، وأسرً إليهما بما عزم عليه من الهجرة، ثم اتجه إلى بيت أبى بكر - رضى الله عنه -، وقضى معه بعض الوقت، ثم خرج الاثنان متجهين إلى يشرب، ولم ينس أن يودع مكة وهى البلد الذى أخرجه أهلها منها بقوله عَيْنِكُ : « والله إنك لأحب أرض الله إلى الله ، وإنك لأحب أرض الله إلى الله ، وإنك لأحب أرض الله إلى ما فارقتك » (١).

مضى إلى الغار وترك ابنتيه وزوجته سودة وأُم أيمن (رضى الله عنهن) في البيت تحرسهن عناية الله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۹۲۰).

كانت زينب (رضى الله عنها) تود أُختها من وقت لآخر، وكانت البنات في قلق شديد على والدهن حتى جاءت الأخبار بوصول النَّبيّ عَلِيْ سالماً إلى يثرب.

ثم أرسل رسول الله عَلَيْكَ زيد بن حارثة (رضى الله عنه) إلى مكة ليصحب أُم كلثوم وفاطمة وأُم أيمن وزوجته سودة بنت زمعة (رضى الله عنهن) إلى يثرب.

ذهب الجميع إلى المكان الذى كان زيد ينتظر فيه ، واتجهوا جميعاً إلى الطريق الذى سيوصلهم إلى يثرب ، حيث يلتقون بالنبى والوالد عليلة .

بدأت أم كلثوم (رضى الله عنها) حياة جديدة في (يثرب) ، فقد شهدت انتصارات غُزْوَة (بَدْر) ، وعودة النَّبيّ عَلَيْكُ والمسلمين ، وقد أخذوا بحقهم من اضطهاد المشركين منهم وانتقموا لأنفسهم من العذاب الذي لقوه في مكة ، ولكن الفرحة لم تكتمل ، فقد شهدت مرض أُختها رقية ، فظلت بجانبها لتقضى لها بعض حوائجها ، وتشارك زوجها عثمان في العناية بها .

وبعد مضى أكثر من سنتين، بدأ تفكير النبى عَلَيْكُ فيمن يتزوج ابنته أُم كلثوم (رضى الله عنها) ، والمجتمع فى ذلك الوقت مجتمع تزويج ، وليس عيباً أن يلمّح إنسان لآخر ليتزوج أخته أو ابنته ، فقد حدث أن عمر بن الخطاب عرض على أبى بكر – رضى الله عنهما – ابنته ليتزوجها بعد موت زوجها حصن بن حذافة فسكت أبو بكر ، ولم يجبه .

فعرضها على عثمان بن عفّان - رضى الله عنه - فقال لعمر : . ما أُريد أن أتزوج اليوم . فغضب عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) غضباً شديداً ، وذهب إلى رسول الله عليه عليه يشكو إليه موقف أبى بكر وموقف عثمان بن عفان (رضى الله عنهما) .

تلَطَّف النَّبيّ - عليه الصلاة والسلام - مع عمر (رضى الله عنه) وقال له: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة ! ...

وانتظر الجميع ماذا يقصد بذلك النبي - عليه الصلاة والسلام - .

وإذا برسول الله عَلَيْكُ يختار حفصة (رضى الله عنها) لنفسه وكان صادقاً فيما قال ، فهو خير من أبى بكر ومن عثمان (رضى الله عنهما) .

وإذا بالرسول عَلَيْكُ يختار لعثمان من هي خير من حفصة (رضي الله عنها) .

ثم أرسل النبي عَلَيْكَ خادمته (أُمْ عياش) إلى ابنته أُم كلثوم (رضى الله عنها) ، وتم عقد زواجها من عثمان على مثل صداق رقية (رضى الله عنهما) .

وفى شهر ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة خرج المسلمون بقيادة الرسول عَيَّالَةً ، واتجهوا إلى مكة لقضاء العُمْرة وليس معهم من السلاح إلَّا السيوف مغمدة ، وكان عددهم ما يقرب من ألف وخمسمائة من الصحابة ، ولكن قريشاً تصدّت للمسلمين ومنعتهم من دخول مكة .

فأرسل النبي عَلِيلًا عثمان بن عفان (رضى الله عنه) ، ليخبرهم

أنه لم يأت لقتالٍ ، وإنما جاء هو ومن معه لأداء العُمْرَة ، وأنهم لم يحملوا سلاحاً ، ولا ينوون قتالًا ولا حرباً .

ولكن قريشاً اعتقلَتْ عثمان (رضى الله عنه) ، ومنعته من العودة ، وأُشيعَ أن قريشاً قتلت عثمان (رضى الله عنه) ، فدت القلق فى نفُوس الجميع ، وفى قلب أُم كلثوم (رضى الله عنها) ، وانتابها حزن عميق فالمشركون طبعهم الغَدْر وليس عندهم ما يمنع من قتل عثمان (رضى الله عنه) ، ولما طالت غيبته أكدت ما سار بين المسلمين من ظنون بأنه قتل .

دعا النَّبِيِّ عَيِّلِهِ المسلمين إلى الاستعداد للقتال لغدرهم برجل أرسله إليهم مسالماً وليس مقاتلًا .

دعا النَّبِيِّ عَلَيْكُ لبيعة الرضوان ، ضرب فيها بشماله على يمينه وقال : « إنه ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله عَيْنِكُ ... » (١). وخافت قريش مغبة فعلهم إن هم قتلوه .

وعاد عثمان (رضى الله عنه) إلى زوجه وأهله والمسلمين ، ولم يصب بأذى ، وكانت فرحة أم كلثوم (رضى الله عنها) كبيرة بعودة زوجها سالماً معافى .

مضى عامان بعد صلح (الحُدَيْييَّة) ، وأدركت أم كلثوم (رضى الله عنها) هذا الفتح العظيم ، ثم ودعت الدنيا هى الأخرى في شهر شعبان سنة تسع من الهجرة من غير عقب ، ودُفنَتْ في المدينة ، ووقف أبوها عَيْسَةٍ دامع العين مثقل القلب بآلام تتابعت عليه ، لترفع من منزلته عند ربه ، رب العالمين .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۲: ۱: ۷۰).

# السَّيدَةُ فَاطِمَة (رَضِى اللَّهُ عَنهَا) بنت مُحَمَّد عَلِيلَةٍ

ولدت السيدة فاطمة في عام له تاريخ يؤرخ له كالعام الذي ولد فيه رسول الله - عليه الصلاة والسلام - ، فلقد كان من عادة العرب أن يؤرخوا بالأحداث الجسام للعظيم من الأُمور ، أرخوا لمولد سيدنا محمد عَلَيْتُ بعام الفيل في حادث سجله القرآن الكريم ليذكر به العرب والمسلمين ، ويمن عليهم به كما جاء في سورة الفيل :

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ \* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ \* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن فِي تَصْلِيلِ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيلِ \* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ﴾ (١).

فقد أراد أَبْرَهَة الأَشْرَم عامل النجاشي على اليمن أن يصرف الناس عن البيت الحرام بمكة ، فبني بيتاً في اليمن وزخرفه واعتنى به وجلب له فاخر الأثاث ، ولما رأى أن أهل اليمن لا يتجهون إليه ، لم يجد وسيلة إلا أن يهدم البيت العتيق الذي بناه إبراهيم - عليه السلام - ، فتهيأ بجيش عظيم يتقدمه فيل كبير ، وكان غريباً على أهل مكة أن ينزل بساحتهم الفيل ، فلم يستطع أحد أن يقف أمامه وخذل الله الأعداء ، فأرسل عليهم جماعات من الطير تحمل الموت

<sup>(</sup>١) سورة الفيل ، الآيات (١ - ٥ ) .

فأهلكتهم ، وحفظ الله - سبحانه وتعالى - البيت من شرورهم ، فأرخوا لتاريخهم به .

كان ذلك عام ، ٥٥ م ، وبعد حوالى خمسة وثلاثين عاماً فى سنة ٥،٥ م حصل أمر عظيم لم تعهده مكة من قبل ، فقد طغى على البيت الحرام سيل جارف انحدر من الجبال فصدّع بنيان الكعبة والبيت ، وأودى بالبنيان ، فأجمع أهل مكة أمرهم بعد خوف وتردد ، واتفقوا على البناء ، فبنوا الكعبة وارتفعوا بها ، ولما جاء وضع الحجر اختلفوا فيمن يكون له شَرف حمله ووضعه فى مكانه ، وكادت تقوم بينهم حرب ضروس ، فقد تحالف لها بنو عبد الدار وبنو عدى ، واتفقوا على أن يحولوا بين أية قبيلة تحمل الحجر ويكون لها الشرف العظيم بوضعه فى مكانه ، وقرّب بنو عبد الدار ويكون لها الشرف العظيم بوضعه فى مكانه ، وقرّب بنو عبد الدار ويكون لها الشرف العظيم بوضعه فى مكانه ، وقرّب بنو عبد الدار وكان من رؤسائهم مطاعاً بينهم قال لهم : « اجعلوا الحكم بينكم وكان من رؤسائهم مطاعاً بينهم قال لهم : « اجعلوا الحكم بينكم أوّل من يدخل من باب الصّفا ، قالوا أول من دخل من باب الصفا ، قالوا الداخلين ، فلما رأوا محمداً أول من دخل من باب الصفا ، قالوا جميعاً بصوت واحد : « هذا الأمين رضينا بحكمه » .

قصوا عليه قصتهم ... وعرّفوه بأن ما يحكم به سيكون مانعاً لحرب ضروس قد تقع بينهم فتقضى على الأخضر واليابس ، فكّر مُحَمَّد عَيْلِيَّةٍ قليلًا ، ثم قالَ : « هلم إلىّ ثوباً » .

فلما أتوه بالثوب ، نظر بعضهم إلى بعض متسائلين ، وماذا سيفعل محمد بالثوب ؟ نشرهٔ على الأرض ، ثم أخذ الحجر بيديه ، ووضعه في وسط الثوب ، ثم نادى كبير كل قبيلة ، وطلب منهم بأن يأخذ كل كبير عن قبيلته بطرف من أطراف هذا الثوب ، وبهذا يكون الجميع قد اشتركوا في حمل الحجر ، لوضعه في مكانه ، فلم تختص قبيلة دون الأُخرى بشرف حمله ، حتى إذ قربوا من المكان الذى سيستقر الحجر فيه ، تناوله مُحَمَّد بيديه من فوق الثوب ووضعه في موضعه .

شرّ القوم بما قام به ابن عبد الله عَلَيْكُم ، ورأوا أن فعله هذا يدلّ على كثير من العقل والذكاء ، وأنه أَبْعَدَهُم عن الحرب والتفكير فيها ، فَكُبُر في أعينهم ، ونال عندهم منزلة عظيمة ، فلقد قضى بذكائه وعبقريته على شبح الحرب ، ونزيف الدم الذي كاد يقضى على وحدة العرب واتحادهم ويورث العداوة والبغضاء ، والحقد الطويل أزماناً وأزماناً .

انتشر الخبر سريعاً في أنحاء مكة ، وسرى إلى العرب في كيل مكان في أرض الجزيرة ، فاستبشر به الناس ، وفرحوا بانتهاء المشكلة وسُرّوا بحكمة محمد عَلِيليّة وسداد رأيه .

وجاء دور الشعر والشعراء ، وهم الذين يؤرخون للأحداث ، فيكون ذلك تسجيلًا لما حصل مع مضى الأيام ، فقد انطلقوا بفرحهم وسرورهم يصفون الحدث الكبير ، ويمدحون صاحب الموقف النبيل الذي وقفه معهم الأمين محمد بن عبد الله عليسة برجاحة عقله ، وحسن تيصرفه .

لقد أشاد أبو وهب المخزومي الشاعر المكي إلى قضية التحكيم فقال : تشَاجَرتْ الأحياء في فَصْل خطة جرتْ بينهم بالنّحسمن بعدأسْعَد تلاقوا بها بالبغض بعد مَوَدّة وأوْقَدُوا ناراً بينهُم شَرّ موقد فلَمَّا رأينا الأمر قد جَدّ جدّه ولم يبقَ شيء غير سل المهند رَضِينَا وقُلنَا العَدْل أَوَّل طَالع يَجيء من البَطْحَاء عَنْ غير موعد

ففاجأنا هَذَا الأمين مُحَمَّد فَقُلنَا رَضِينَا بالأمين مُحَمَّد



عاد الأمين محمد بن عبد الله عَلَيْكُ إلى بيته حامداً شاكراً لله سبحانه وتعالى أن وفَّقهُ لحلّ قضية شغلت بال كبار القوم ، وكادت تقضى عليهم ، وما لبث أن تلقى نبأ مولد ابنته ، فتهلُّل له، وابتهج به، ودَخلَ مُشرعاً إلى زوجته الوفيّة باش الأسارير طلق المحيا فهنأها بسلامتها وبارك لها في مولودتها .

نظرت إليه خديجة (رضى الله عنها) نظرة إشفاق ، وأرادت أن تقول شيئاً ... فقال لها محمد بن عبد الله عَلَيْكَ : لا تقولي شيئاً ، فالكل عندنا سواء ، لا فرق بين هذا وهذه ، فالمولى الذي يعطى يهب من يشاء ، ونحن راضون بما أعطى ، وإنني سعيد بها ، وسيكون فيها الخير والقبول ، ودعا لها بالبركة فيها وفي ذريتها ، وبشر أنه سيكون لها شأن عظيم ؛ لأنها ولدت في يوم مبارك كريم ، أغمدت فيه سيوف الحرب بين القبائل ، وانقضت بينهم مشكلة كبيرة.

وأرخ لها بهذا اليوم العظيم وأسماها أبوها عَلَيْكُم « فاطمة » ولقبها بـ « الزهراء » .



قضت طفولتها الأُولى تنعم بين أبوين صالحين ، فكانت الابنة الرابعة بعد زينب ، ورقية ، وأُم كلثوم .

كانت شديدة الشبه بأبيها ، كانت تهتم بها أُختها الكبيرة زينب فكانت تحملها وتدللها ، وربما شاركتها أُختها رقية وأُم كلثوم ، كانت الأُمّ تفرح كثيراً بلقائها مع إخوتها الثلاثة حينما تراها تلعب معهن ، وتجرى وراءهن .

ولكن ذلك لم يدم طويلاً ، فقد تزوجت زينب ، وذهبت إلى بيت ابن خالتها أبى العاص ، ومن بعدها تزوجت رقية وأم كلثوم (رضى الله عنهما) من ابنى عبد العزى بن عبد المطلب ففارقها الأخوات الثلاثة ، وشعرت فاطمة بالوحدة ، فأسرعت إلى أمّها خديجة (رضى الله عنها) ، تبثها أحزانها وشعورها ببعد الإخوة عنها ، راحت تحتضن أمها وتبكى ، فلما سألتها أمها عن سرّ بكائها ؟ قالت : لا تدعى أحداً ينتزعنى منك يا أمّاه ومن أبى ، فلست أُطيق فراقكما ! .

ابتسمت الأُمّ الحنون في رفق وحنان ، وضمتها إلى صدرها ، ثم قالت وهي تبتسم : لن تتركينا إلّا إذا أردت .

لقد خلا لها البيت ، وتعلّقت بأُمّها كثيراً ، ووزَّعَتْ حبها بين أُم كريمة ، وأب أكرم ، ورأت مدى ما يتمتّع به الأبوان من الحنان الفيّاض ، والخُلق العظيم ، فتأثرت بهما تأثراً كبيراً ، وجعلت من أبيها المثل الأعلى والقدوة الحسنة في جميع تصرفاتها .

نشأت نشأتها الأولى مع صغرها على العفّة الكاملة ، وعزّة النّفْس ، ومحبّ الخير وعلى محسن الخلق .

رأت أباها وهو يستعدّ للذّهاب إلى الجبل ، ورأت أُمّها وقد اهتمت به ، فأعدّت له الذي سيأكله في غيبته ، ورأتها وهي تُشير إلى أحد خدمها وهي تقول له: تتبعه من بعيد فلايراك حتى إذا وصل إلى الغار ، فارقه ثم ارجع إلى لتخبرني بحاله .

ثم رأته وقد عاد من الجبل من غار حراء ، وهو في حالة غير طبيعية ... ثم رأته يتلو آيات لم تسمع بها من قبل ، سمعته وهو يتلو : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن عَلَقِ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١).

ثم جاءه جبريل - عليه السلام - ، وأمره أن ينذر أقاربه ، فاستجابت السيدة خديجة (رضى الله عنها) ، ونادت على بناتها زينب ، ورقية ، وأُم كلثوم (رضى الله عنهن) ، وانضمت إليهم الصغيرة فاطمة (رضى الله عنها) ، ثم قالت الأم البارة لهن : (إنَّ الله شبحانه وتَعالَى قد أرسل أباكم بدين الإسلام ، وأمره أن يدعو النَّاس إلى الإيمان به ، فيجب علينا أن نكون أوَّل المصدِّقين والمؤمنين بما جاء به ، ونشهد أن لا إله إلا الله ، وأنَّ مُحمداً رسُول الله عَلَيْتِهِ » .

فآمَنّ به ، وصدقن بما جاء ، ورددن الشهادة ، ثم انصرفت كل واحدة إلى بيت زوجها ، وبقيت فاطمة لتدافع عنه .



لقد هجرت ملاعب الطّفولة ، وتَرفّعت عن مُصَاحبة الصّغار ، لتكون قريبة ، فإنها تكون قريبة ،

<sup>(</sup>١) سورة العلق ، الآيات (١ - ٥ ) .

منه، تطيل النظر إليه، ويهفو قلبها له، وإذا خرج من البيت، ليقابل الناس ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أو ليطوف بالكعبة مشت وراءه بعيدة عنه تحرسه وترعاه وتدافع عنه، وكان إذا ذهب إلى أندية القوم، ليعرض على القوم التوحيد وترك عبادة الأصنام تسير خلفه، وقد ترد على الذين يحاولون النيل منه.

مشى - عليه الصلاة والسلام - يوماً إلى الكعبة حتى استلم الركن ، فما أن رآه المشركون حتى وثبوا عليه وأحاطوا به وهم يقولون : أنت الذى تقول ما تهزأ به من آلهتنا ، وتسفه أحلامنا ، وتسخر من آبائنا !

فيقول لهم عَيِّلِيَّهِ: « أنا الذي يقول ذلك » (١٠!! فألقوا بالتراب على وجهه الشريف عَلِيِّكِ .

فراحت فاطمة (رضى الله عنها) تنفض عنه الغبار ، وتشتم أولئك الذى آذوه ، لقد رأت رجلًا من المشركين يأخذ بمجمع رداء أبيها ، فأفقدها المنظر النطق ، فلم تستطع أن تنطق بكلمة ، وقام أبو بكر (رضى الله عنه) وهو يقول : يا قوم ، أتقتلون رجلًا أن يقول : ربى الله ! فقاموا إليه ، وجذبوه من لحيته ، وأشبعوه ضرباً ، ولم يتركوه إلًا وقد أسالوا دماءه .

لقد ترك محمد عَيِّلِهُ القوم ، وغادر البيت الحرام ، ومشى فى طريقه ، وفاطمة (رضى الله عنها) تتبعه عن قرب ، والناس يلقونه فيكذبونه ويؤذونه ، وفاطمة (رضى الله عنها) تبكى من أجله حتى يدخل بيته .

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق (١١١٦ ) .

ومرة سارت خلفه حتى دخل البيت الحرام ، وقد امتلاً البيت المشركين ، حتى إذا خرّ ساجداً لله ، جاء عقبة بن أبى معيط بسلى جزور ، فوضعه على ظهر رسول الله عليله ، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة (رضى الله عنها) ابنته فرفعته ودعت على من صنع ذلك ، وإذ ذاك رفع النّبيّ عليله رأسه وقال : « اللَّهُمّ عليكَ الملاً من قريش ، اللَّهُمّ عليكَ أبا جَهْل بن هشام ، وعُتبة بن رَبيعة ، وشَيبة ابن ربيعة ، وأبيّ بن خلف » (۱).

كان المشركون يخافون من دعاء النَّبيّ عَلَيْكُم ، فلما دعا عليهم أصابهم وجوم فغضوا بأبصارهم حتى انتهى من صلاته ، ورجع إلى بيته تصحبه ابنته فاطمة (رضى الله عنها) .

## \* \* \*

كان لفاطمة (رضى الله عنها) منزلة كبيرة عند رسول الله عنها ، فكان يضرب بها المثل في الناس:

فحينما أراد أن يبين للناس قيمة العمل عند الله ، وأنه لا ينفع عند الله شيء إلّا العمل بما جاء به الشرع ضرب المثل بـ (فاطمة) فقال عَلَيْكَةً : « يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغنى عنك من الله شيئاً » (٢).

ولما سرقت امرأة من قريش بعد أن أسلمت ، وأراد النبي عَيَّسَهُ أن ينفذ فيها حَد السرقة فتقطع يدها فأشفقت قريش أن تقطع يدها ، فاستشفعوا بأسامة بن زيد (رضى الله عنهما) ليشفع فيها ، وكان رسول الله عَيِّسَةً يقبل شفاعته لكنه رده وقال : « أتكلمني في

<sup>(</sup>١) البخاري ( ۲۹/۱ ) . (۲) البخاري ( ۸/٤ ) .

حدٌ من حدُود الله ، والله لو سَرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » (١).

وجاء دور المقاطعة، وأمسكت فاطمة بيد رسول الله على وهي تدخل معهم شعب بنى هاشم، ولا تدرى ما سيكون بعد ذلك ، لقد انقطعت صلتهم بالخارج فلا يبيعون لهم شيئاً ، ولا يشترون منهم شيئاً ، ولا يتزوجون منهم ، ولا يزوجونهم ، حتى الطعام منعوه عنهم ، وأحكموا عليهم الحصار فأثر ذلك في صحة السيدة فاطمة (رضى الله عنها) وظلت تعانى منه زمناً طويلاً ، أما السيدة خديجة (رضى الله عنها) فقد تعرضت من ذلك للهزال والمرض الشديد فخرجت تعتمد على كتفى ابنتيها أم كلثوم وفاطمة الشديد فخرجت تعتمد على كتفى ابنتيها أم كلثوم وفاطمة (رضى الله عنهما) ، وظلت تعانى من المرض حتى لاقت ربها .



خلا البيت بموت السيدة خديجة (رضى الله عنها) من أكبر مؤنس لمن يعيش فيه ، وأصبحت فاطمة الصغيرة (رضى الله عنها) من أكثر من يهتم بأبيها عَيْقِيلُهُ بجانب أُم كلثوم ، وأُم أيمن (رضى الله عنهما)، كانت تهتم به في غدوه ورواحه ، وترد أحياناً على من يريد النيل من أبيها عَيْقِلُهُ عليه ، وبخاصة بعد موت عمه أبي طالب .

وهى لا تنس السَّفيه الذى اعترضه ، فرمى على رأسه التراب ، فماذا صنع على السَّفية دخل بيته والتراب على رأسه ، فقامت إليه ابنته فاطمة (رضى الله عنها) ، وجعلت تنفض عنه التراب ثم تغسل مكانه ، وهى متأثرة من شدة البكاء ، فراح النَّبيّ عَيِّالِيَّ يُخفف من

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٨٣/٨ ) .

آلامها ، ويهون عليها من أمر هؤلاءِ السفهاء ، ويقول وهو ينظر إليها والدموع تَنْهَمر من عينيها : « لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك » .

وهكذا نرى السيدة فاطمة (رضى الله عنها) قد قامت بدورها الكبير في مكة في الدِّفاع عن أبيها خير قيام ، وبخاصة بعد موت أُمِّها ، فضاعفت الجهد ، وتحملت العبء الكبير ، فصابرت ورابطت ووقفت بجوار والدها العظيم عَيِّلَةٍ .

فلا غرو أن يقابل الرسول عَلَيْسَةً كل هذا بالحب والعطف والحنان الزائد والذي كانت فاطمة (رضى الله عنها) في أشد الحاجة إليه بعد فقد أُمِّها ، فلا عجب أن يفردها أبوها عَلَيْسَةً بقوله : « فاطمة قطعة منى يؤذيني ما يؤذيها ... » (١).



كان لابد من الهجرة من مكة ، وترك العذاب والإهانة ، فتتابعت هجرة الصحابة إلى يثرب ، وبعدها هاجر المصطفى عيلية وصاحبه أبو بكر – رضى الله عنه – ، ووجد من أهل يثرب كل حب وإخلاص ، وما أن استقر به الحال حتى أرسل إلى مكة من يأتى بفاطمة وأم كلثوم (رضى الله عنهما) ... ويصحبهما إلى يثرب ، وما يزال المشركون يتحرشون بآل محمد عيلية ، فيقال : إن الحويرث القرشى) نخس الدابة التى كانت تحمل السيدة فاطمة وأختها أم كلثوم (رضى الله عنهما) فرمت بهما الدابة على طريق الصحراء بين مكة ويثرب وأثرت على ساقيهما ، فلما علم رسول الشه عيلة عنه من الحويرث الخويرث الخويرث الخويرث الحدث من الحويرث اختزنها له ، حتى كان يوم الفتح

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة (١٩٩٥).

الأعظم ، أشار إلى أصحابه بقتل الحويرث حتى ولو تعلق بأستار الكعبة من جراء فعلته الذميمة ، فبحث عنه على بن أبى طالب حتى وجده فقتله .

لم يتقدم إنسان بعينه ليخطب السيدة فاطمة (رضى الله عنها) ، فالأحداث شغلت المسلمين ، وأمر الدعوة طغى على كل شيء ، وقاربت السيدة فاطمة (رضى الله عنها) الثامنة عشر ، وما أن استقرت الأمور بالمدينة حتى رأى أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - أن يكون له الشرف أن يناسب الرسول عَيْسَةً ، فيتزوج ابنته ، فأراد أن يخطبها ، فقال له عَيْسَةً : « انتظر بها القضاء » .

فذكر ذلك أبو بكر لعمر - رضى الله عنهما - ، فقال عمر : ردك يا أبا بكر .

ثم إن أبا بكر قال لعمر: اخطب فاطمة إلى النبى عَلَيْتُهُ ، فخطبها فقال له مثل ما قال لأبى بكر: « انتظر بها القضاء » (١).

علم الناس بما كان من أبى بكر وعمر (رضى الله عنهما) ، فقال نفر من الأنصار لعلى بن أبى طالب (رضى الله عنه) : عندك فاطمة (رضى الله عنها) ، فأتى رسول الله عليه فسلم عليه .

فقال عَلِينًا : ما حاجتك يا ابن أبي طالب ؟

فذكر علىّ فاطمة ، فقال رسول الله عَيْشِكِ : « مرحباً وأهلًا » ولم يزد .

فخرج على (رضى الله عنه) إلى أُولئك الرّهط من الأنصار ، وهم ينتظرونه .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱۲/۸).

فقالوا: ما وراءك ؟

قال على (رضى الله عنه): ما أُدرى غير أن رسول الله ﷺ قال لي : مرحباً وأهلًا .

قالوا: أيكفيك من رسول الله عَلَيْكُ إحداهما: أعطاك الأهل، وأعطاك المرحب ؟

وفى اليوم التالى ، وقف قريباً من رسول الله عَيِّكَ فَالقى عليه السلام ثم قال : « أردت أن أخطب إلى رسول الله عَيْكَ ابنته ، فقلت : والله مالى من شىء ، ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه » .

فالتفت إليه النَّبيّ عَلَيْتُهُ برفق وحنان ثم سأله : « وهل عندك شيء » ؟

رد عليه على (رضى الله عنه) قائلاً: «لا ، يارسول الله ». قال له الرسول عَلَيْكَةِ: « فأين درعك التي أعطيتك يوم كذا؟ ». قال على (رضى الله عنه): « هي عندي يارسول الله ». قال عَلَيْكَةِ: « فأعطها إياها ... ».

فلما جاء على (رضى الله عنه) بالدِّرع أمره الرسول عَلَيْكُ أَن يبيعها ليجهز العروس بثمنها (١).

علم عثمان بن عفّان (رضى الله عنه) بما كان بين النّبيّ عَيْقِلْهُ ، وعلى (رضى الله عنه) فاشترى الدّرع بأربعمائة وسبعين درهما . أخذ النّبيّ عَيْقِلْهُ ما دفعه على ، فأعطاها لبلال (رضى الله

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ( ۱۲/۸ ) ، وبنات النبي علي (ص ۱۰۳ ) .

عنهما) ، ليشترى ببعضها طيباً وعطراً ، ثم يدفع الباقى إلى أم سلمة (رضى الله عنها) لتشترى ما يحتاج إليه العروسان من متاع وغيره . دعا عَيِّلِيَّةِ صحابته ، فأشهد على زواج على من فاطمة (رضى الله عنهما) ، وختم عقد الزواج بالدعاء لهما بالبركة وبالذرية الصالحة . . . . ثم قَدَّم النَّبي عَيِّلِيَّةِ لهما التَّمر واللَّبن . . .

\* \* \*

كان هذا العقد في رجب من السنة الأُولى للهجرة ، فما أن أهلّ المحرم من السنة الثانية ، حتى كان على (رضى الله عنه) قد أعدّ المنزل لاستقبال العروس .

واحتفل الصحابة جميعاً بهذا الزواج ، وفرحت المدينة كلها بهذه المناسبة السعيدة ، فنحرت الذبائح ، وأطعم كل من كان في المدينة ، وبعد صلاة العشاء مشى رسول الله عَيْنِكُ إلى دار على بن أبى طالب (رضى الله عنه) ، فدعا بإناء فيه ماء ، فقرأ عليه بعض آى الذكر الحكيم ، ثم أمر العروسين أن يشربا منه ، وتوضأ بالباقى ، ونثره على رأسيهما ، ثم دعا لهما قائلًا : « اللَّهُمَّ بارك فيهما ، وبارك عليهما ، وبارك لهما في نسلهما » (١) ، ثم تركهما ، وهو على يقين أنه ترك ابنته وحبيبته عند أقوى الناس إيماناً ، وأكثرهم علماً ، وأفضلهم أخلاقاً ، وأعلاهم نفساً ...



عاشت السيدة فاطمة مع سيدنا على - رضى الله عنهما -

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۱۳/۸).

على علو قدرها وشرف نسبها عيشة فيها بؤس ومشقة ، عيشة ضنك وشدة ، فقد جرّت بالرَّحى حتى أثرت في يدها ، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها ، وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها ، هذا وقد كفاها علىّ الحدمة خارج البيت .

ثم قال لأُمه فاطمة بنت أسد بن هاشم: اكفى بنت رسول الله عليه الخدمة خارج البيت ، وسقاية الماء والحاجة ، وتكفيك العمل في البيت من العجين والخبز .

ولما علم على (رضى الله عنه) أن النَّبِيّ عَيْطِكَة قد جاءه خدم، قال لفاطمة (رضى الله عنها): لو أتيت أباك فسألته خادماً؟ فأتته ... فقال النَّبِيّ عَيْطِكَةٍ: ماجاء بك يا بنية ؟

قالت: جئت لأُسلم عليك، واستحيث أن تسأله، ورجعت. فأتاها رسول الله عليه من الغد، فقال: ما كانت حاجتك؟ فسكتت ... فقال على: أنا أُحدثك يا رسول الله، جرت الرَّحى فسكتت في يدها، وحملت القِرْبَة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتُها أن تأتيك فتستخدمها خادماً يقيها التَّعَب، وما هي فيه من الشّدة.

فقال النَّبِيّ عَلَيْكُم : «والله لا أعطيكما ، وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ، ولكنى أبيعهم ، وأنفق عليهم أثمانهم » .

فرجع ... فأتاهما النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطياً أقدامهما ، تكشف رأساهما فثارا . فقال النَّبِيِّ عَلَيْكُم : مكانكما ألا أخبركما بخير ممَّا سألتماني ؟ فقالا : بلي .

قال النّبيّ عَيْقِكِ : كلمات علمنيهن جبريل - عليه السلام - : « تُسَبِّحان الله في دُبر كل صَلَاة عشراً ، وتُحمدان عشراً ، وتُكَبِّران عشراً ، وإذا آويتما إلى فراشكما تُسَبِّحان ثلاثاً وثلاثين ، وتحمدان ثلاثاً وثلاثين ، وتُكبِّران ثلاثاً وثلاثين ... » (۱) ، ثم ودعهما ومضى ، فما زالت فاطمة وعلى (رضى الله عنهما) يواظبان على ترديدها طول حياتهما .

# \* \* \*

كان أحياناً يقع بين فاطمة وعلى (رضى الله عنهما) شيء من الخلاف ، وكثيراً ما يكون سببه على (رضى الله عنه) ، فقد قالواعنه: «كان فيه شدة أقرب أن تكون صرامة ، وخشونة توشك أن تشتبه بالغلظة ، وحزماً يكاد يكون صلابة ».

وكانت - رضى الله عنها - فى حاجة إلى يد حانية رقيقة تأسو جراحها ، وتنسيها ما لقيت فى مستهل صباها من متاعب وآلام فى حياتها وهى فى مكة ...

وكثيراً ما كان النّبيّ عَيِّسَةٍ يُسرع إليهما ليقضى على الخلاف الذي يقع بينهما ، ويحاول جهده أن يردهما إلى الصواب والتعقل . روى أنه عَيِّسَةٍ رئى ذات مساء وهو يسعى إلى دار ابنته فاطمة (رضى الله عنها) ، بادى الهم والقلق ، فأمضى وقتاً هناك ، ثم خرج

<sup>(</sup>١) مسانيد ( ٣٣/٢ ) .

ووجهه الكريم يفيض بشراً ، فقال قائل من الصحابة : يا رسول الله ! دخلت وأنت على حال ، وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك! فأجاب عَيْلِيَّةٍ : وما يمنعني وقد أصلحت بين أحب اثنين إلى ؟ ...

### \* \* \*

كانت السيدة فاطمة (رضى الله عنها) أحياناً تهدد بأن تشتكى عليًّا (رضى الله عنه) إلى رسول الله عنها يضيق بها الحال ، قالت له مرة : « والله لأشكونك إلى رسول الله ... » . ثم خرجت وخرج على (رضى الله عنه) في أثرها حتى جاءت أباها ، فشكت إليه ما لاقت من زوجها ، ... ولكن الرسول على يلطف ما بينهما بالكلمة الحلوة ، ويدعوهما إلى التحلى بالصبر والمودة .

### \* \* \*

ولما كان المجتمع العربي مجتمع التزاوج ، فالرجل يجمع بين أكثر من زوجة ، فلِما لا يكون على بن أبي طالب (رضى الله عنه) مثلهم ؟ مثل أبي بكر ، وعمر (رضى الله عنهما) وغيرهم ، ممن يجمعون بين أكثر من زوجة لكنه أخطأ الاختيار حينما أراد أن يتزوج عَلَى فاطمة بنت النّبيّ محمد عَيِّلِيّة ، فقد مال قلبه إلى بنت عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي الذي كان يسمى أبا جهل ، والذي له تاريخ أسود في أول الدعوة إلى الإسلام ، فهو الذي كان يؤذي رسول الله عَيِّلِيّة بالقول ، بل لقد حمل حجراً ليضرب به رأس رسول الله عَيِّلِيّة لولا أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - حفظه وأبعد عنه رئاس رسول الله عَيِّلِيّة لولا أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - حفظه وأبعد عنه تلك الفعلة الذميمة ، وهو الذي لاقي المسلمين منه الإهانة بالقول ، تلك الفعلة الذميمة ، وهو الذي لاقي المسلمين منه الإهانة بالقول

وأحياناً بالضرب ، ولا ينسى تاريخ الإسلام ما فعله بأسماء بنت أبى بكر وقت مطاردة النّبيّ عَيْنِيلَةً وتهديده بالقتل ، وكان عَيْنِيلَةً قد عزم على الهجرة إلى المدينة ، فقد ذهب أبو جهل إلى بيت أبى بكر (رضى الله عنه) حينما فقدوا النّبيّ عَيْنِيلَةً في موضعه الذي ينام فيه ، وفشلت المؤامرة الكبرى التي كان يتولى تنفيذها لقتل محمد عينيلة والحلاص منه ، جرى إلى دار أبى بكر (رضى الله عنه) لعلمه أن أبا بكر (رضى الله عنه) لا يفارق النّبيّ عَيْنِيلَةً ، طرق الباب ، نادت أسماء (رضى الله عنها) : مَنْ الطّارق ؟

قال : افتحى يا بنت أبى بكر .

قالت: مَنْ أنتَ ؟

**قال** : أنا عمرو بن هشام .

قالت : وماذا تُريد ؟

قال: افتحى حتى أتكلم معك.

ولما فتحت أسماء الباب سألها أبوجهل : أين ذهب أبوك ؟

قالت: لاعلم لي به ، ولا أعرف أين ذهب .

قال : هل ذهب وحده أم كان معه أحد ؟

قالت: لاعلم لي بذلك.

فلما لم يجد فائدة من الغرض الذي يسعى إليه ، ضربها على وجهها حتى قطع أُذنها وسقط القرط منها .

وعشرات المواقف التي أساء فيها أبو جهل إلى النَّبيّ عَلَيْكُ وإلى الله الله الله الله الله الله الله سبحانه وتعالى حتى لقد طلب رسول الله عَيْنَةُ من الصحابة أن يطلبوا أبا جهل ويحث المسلمين يوم غَزْوَة

(بَدْر) على قتله ، حتى قُتِلَ وجيء برأسه إلى مكان قيادة المسلمين . فهل تكون بنت هذا الرجل السَّفيه ضُرَّة لفاطمة بنت سيدنا رسول الله عَلِيْقَةِ ...؟

إن هذا ما لا يرضاه أحد ، فلا غرابة أن يأبى رسول الله عَلَيْكُهُ ذلك ، وأن يشتد غضبه على ابن عمه ، وأن يظهر هذا الغضب فى خطبته فى جمع من أصحابه ، فيصعد على منبر المسجد النبوى فيقول : « ... إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب ، فلا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم ، ثالاً أن يحب ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم ، فإن ابنتى بضعة منى يريبنى ما أرابها ، ويؤذينى ما آذاها ، وإنى أتخوف أن تفتن فى دينها ... » (١).

أفاق علىّ (رضى الله عنه) من غفوته ورجع إلى صوابه وترك خطبة بنت أبي جهل .



عاد الهدوء والسكينة إلى بيت (الزهراء) (رضى الله عنها) ، وذهبت النزوة التي أصابت عليًّا (رضى الله عنه) ، وندم على ما كان منه ، وتفرَّغَتْ فاطمة (رضى الله عنها) لتربية أولادها الحسن والحسين ، وزينب وأم كلثوم (رضى الله عنهم) ، ولقد قرت بهم عين النَّبيّ عَيْسَة ، فأعطاهم من حُبه وعَطْفه وحَنَانه الكثير ، إكراماً لأمهم (الزهراء) (رضى الله عنها) ، ويروى لنا التاريخ أكثر من قصة :

<sup>(</sup>١) خ ٧ : ٤٧ ، م فضائل الصحابة ٩٣ .

مشى النّبيّ عَلَيْكُ مرّة فى السوق حاملًا أحد حفيديه على كتفه ، حتى إذا بلغ المسجد وأُقيمت الصلاة ، وضعه جانبه فى رفق ، وأقبل يؤم المسلمين حتى إذا انتهى من صلاته قال له أحد أصحابه : يا رسول الله ! إنكَ سَجَدْت سجدة أطَلْتَها حتى ظَننّا أنه قد حدث أمر ، أو أنه يُوحى إليك ...

فقال عَيْقِيلِهُ: «كل ذلك لم يكن، ولكن ابنى ارتحلنى، فكرهت أن أُعَجِّله حتى يقضى حاجته » (١).

ولا ينسى التاريخ يوم أن كان رسول الله عَلَيْكُ على المنبر يخطب الناس ، فجاء الحسن والحسين (رضى الله عنهما) عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ، فنزل النّبيّ عَلَيْكُ من أعلى المنبر ، فحملهما ووضعهما بين يديه ، ثم قال يخاطب الصحابة : صدق الله : ﴿ إِنَّمَا أَمُوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةً ... ﴾ (٢) ، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران ، فلم أصبر حتى قطعت حديثي وحملتهما ! ...

كثيراً ما كان عَيْظَةً ينادى الحسن والحسين (رضى الله عنهما) بالبنوة له ، وكان يقول لفاطمة - رضى الله عنها - : « ادعى لى ابنى ... فإذا ما جاء إليه شمّهما وضمهما » .

وروى عن أسامة بن زيد (رضى الله عنه) قال : «طرقت باب النّبيّ عَلَيْكُم في بعض الحاجة ، فخرج رسول الله عَلَيْكُم وهو مشتمل على شيء لا أدرى ما هو ، فلما فَرغت من حاجتى ، قلت : ما هذا الذي أنت مشتمل عليه يا رسول الله ؟ فكشفه ، فإذا الحسن

<sup>(</sup>١) النسائي ( ۲۲۹/۲ ، ٣ : ۲۲ ) . (٢) سورة التغابن ، الآية ( ١٥ ) .

والحسين (رضى الله عنهما) ، وقال : « هذان ابناى وابنا ابنتى ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحبهما وأُحب مَنْ يُحبهما » (١).

ويروى أن النّبيّ عَيْسَةٍ دخل على ابنته فاطمة (رضى الله عنه) عنها) وزوجها وقد غلبهما النّعاس، والحسن (رضى الله عنه) يبكى ويطلب طعاماً، فلم يهن على جدّه عَيْسَةٍ أن يُوقظ فاطمة أو عليًا (رضى الله عنهما)، فذهب إلى غَنَمة كانت تقف فى ساحة الدَّار فَحَلَبها وسَقَى الحسن (رضى الله عنه) من لبنها حتى ارْتَوَى !

ومرّ النَّبِيّ عَلِيْكُ يوماً بالبيت وهو متعجِّل ، فبلغ مسمعه صوت بكاء الحسن (رضى الله عنه) ، فدخل يقول لابنته معنفاً : «أوما علمت أن بكاءه يؤذيني » .



وتشهد فاطمة - رضى الله عنها - فتح مكة مع أبيها عَلَيْكُم ، وقد خرج النّبيّ عَلَيْكُم في عشرة آلاف من أصحابه ، دخل مكة بهذا العدد الكبير ، وتذكرت يوم خرج من مكة ومعه أبو بكر ، والآن يعود إليها بعد ثماني سنوات منتصراً .

استسلمت فاطمة (رضى الله عنها) للذكريات الماضية ، وهى مزهوة بأبيها على شاكرة الله - عَزَّ وَجَلَّ - على ما سدد وأنعم ، فقد أصبحت مكة كلها مؤمنة بالدعوة إلى الإسلام ، وإطاعة الرسول عَلَيْكُم فيما أمر ونهى من عند ربه سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) مسانيد (٢٤٤/٢).

ثم عادت من مكة بعد أن أقامت بها شهرين وبعض شهر ، فقد جاءتها في رمضان من السنة الثامنة للهجرة وغادرتها مع على وأولادها في أخريات ذي الحجة من نفس السنة .

لقد كانت فاطمة (رضى الله عنها) سعيدة مع زوجها ووالدها وأولادها ، ولكن السعادة قد لاتدوم طويلًا .

الحمد لله - عَزَّ وَجَلَّ - فقد أكمل الله للناس دينهم ، وأتمّ عليهم النَّعمة ، وبلّغ رسول الله عَيْنِيَة ما أمره الله بتبليغه ، وعليه عَيْنِيَة أن يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى .

فقد مرض النّبيّ عَلَيْتُكُم ، وحدثته نفسه أن يخرج في الليل إلى البقيع حيث مقابر المسلمين وكان معه مولاه أبومُوَيْهبة (رضى الله عنه) ، ثم وقف بين المقابر يخاطب أهلها : « السلام عليكم يا أهل المقابر ، ليهنا لكم ما أصبحتم فيه ممّّا أصبح الناس فيه ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها ، الآخرة شر من الأولى » .

ثم قال عَيْنِكُمْ لأبى مويهبة: « يا أبا مويهبة ، إنّى قد أُوتيت مفاتيح خَزائن الدُّنيا والخُلْد فيها ، ثم الجنَّة ، فخيرت بين ذلك ، وبين لقاء ربّى والجنَّة » .

قال أبو مويهبة (رضى الله عنه): بأبى أنت وأُمى! فخذ مفاتيح خزائن الدنيا، والخلد فيها، ثم الجنة.

قال رسول الله عَيْلِيِّة : « لا والله يا أبا مويهبة ! لقد اخترت لقاء ربى والجنة » .

ثم رجع عَلَيْكُم إلى بيته وقد اشتد عليه المرض ، وزادت الحمى

به ، ولكن ذلك لم يمنعه أن يمشى إلى المسجد ليصلى بالناس ، وليتحدث إليهم ، وكان ممَّا قاله : « إِنَّ عبداً مِنْ عبَاد الله خَيَّرهُ ربّهُ بين الدُّنيا والآخرة ، وبين ما عندهُ فاختار ما عندَ الله » (١).

ثم قال عَلَيْتُهُ: « يا معشر المهاجرين ، استوصوا بالأنصار خيراً ، فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد ، وإنهم كانوا عباءتى التي آويت إليها ، فأحسنوا إلى محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم » (٢)، ودخل بيت عائشة – رضى الله عنها – ، وقد زاد عليه شدة المرض والحمى حتى لقد كانت عليه قطيفة ، إذا وضع عائده يده من فوقها شعر بشدة حر هذه الحمى .

كانت فاطمة - رضى الله عنها - تعوده كل يوم ، وبالرغم ممّاً كان فيه من شدة إلّا أنها عندما دخلت عليه قبلته ، وكان من قبل إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه .

قال لها عَلَيْكُ : مرحباً يا ابنتي ، ثم أجلسها إلى جانبه وأسر إليها حديثاً فبكت ، ثم أسر إليها حديثاً آخر فضحكت .

وأرادت السيدة عائشة – رضى الله عنها – أن تعرف هذا السر في وقته ، فقالت فاطمة – رضى الله عنها – : ما كنت لأفشى سر رسول الله عَلِيلِةً .

فلما مات عَيِّلِيَّةِ ذكرت أنه أسر إليها أنه سيقبض في مرضه هذا فبكت ، ثم أسر أنها أول أهله تلحقه فضحكت .

كان لاشتداد الحمّى به يضعون إلى جواره إناء به ماء بارد ،

<sup>(</sup>۱) انظر : كنز العمال (۳٤٩٦١) . (۲) انظر : كنز العمال (۳۳۷۳۰) .

فما يزال يضع يده فيه ويمسح بها على وجهه ، وكانت الحمّى تصل به حتى يُغْشَى عليه أحياناً ، ثم يفيق وهو يعانى منها أشد الكرب ، حتى قالت فاطمة - رضى الله عنها - يوماً وقد حز الألم في نفسها لشدة ألم أبيها عَيْسَةٍ : واكرب أبتاه !!

فقال عَلَيْكُ : « لا كرب على أبيك بعد اليوم » (١) ، يعنى أنه سينتقل من هذا العالم - عالم الأسي والألم - .

فلما تُوفى عَلِيلِهُ قالت فاطمة (رضى الله عنها): يا أبتاه أجاب ربًّا دعاه ، يا أبتاه مَنْ جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه !! ولما دُفن رسول الله عَيْسَة أقبلت فاطمة (رضى الله عنها) على أنس بن مالك (رضى الله عنه) فقالت: يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله عَيْنِكُم ؟ ثم بكت ، وقالت ترثيه:

اغْبِرّ آفَاق السَّمَاء وَكُورت شَمْس النَّهار وأظلم العصران فالأرض من بعد النَّبيّ كَثيبة أسفاً عليه كثيرة الرِّجفَان فلتبكه شرق البلاد وغربها ولتبكه مُضَر وكل يمان يا خَاتِم الرُّسُل المبارك ضَورُه صَلَّى عَليكَ مُنَزِّل القُرآن

ووقفت فاطمة - رضى الله عنها - على قبر أبيها عَيْلِيَّة ، وأخذت قبضة من تراب القبر ، فوضعتها على عينيها وبكت وأنشأت تقول : ماذا على مَنْ شم تُربة أحمَد أن لايشم مدَى الزَّمان غَواليا صُبَّتْ عَلَى مَصَائب لو أنَّهَا صُبَّتْ عَلَى الأَيَّام عُدْن لياليا

<sup>· ( \779/</sup>A ) (1)

وكان إذا أصابها شيء بعده ، ذهبت إلى قبره تبثه أشجانها وتقول مخاطبة إياه كأنه ماثل أمامها :

إِنَّا فَقَدنَاكَ فَقْد الأَرض وَابلهَا وغَابَمُذغبتعنَّاالوَحىوالكُتُب فَلَيتَ قَبلكَ كَانَ المَوت صَادفنا لله نعيت وحالت دُونك الكثب

## \* \* \*

لقد شارك الأهل والأقارب والمسلمون فاطمة - رضى الله عنها - الأحزان ، وتقدموا إليها بالمواساة وبالعزاء ، فقالت أروى بنت عبد المطلب عمة النّبيّ عَلَيْكُم تشارك فاطمة (رضى الله عنها) ما نزل بها ، وتذكر ابن أخيها ، وكان ممّّا قالته :

أفاطم – صلى الله رب محمد – على حدث أمسى بيثرب ثاويا كأن على قلبى لذكر محمد وما خفت بعد النّبيّ المكاويا أبا حسن فارقته وتركته فبكّ بحزن آخر الدّهر شاجيا

وقالت صفية بنت عبد المطلب:

أفاطم بكى ولا تسامى بصبحك ما طلع الكوكب هو المرء يبكى وحق البكاء هو الماجد السيد الطيب فأوحشت الأرض من فقده وأى البرية لا ينكب ؟

### \* \* \*

وكان بعد وفاة النَّبيّ عَلَيْكُ أمران لهما صلة بفاطمة - رضى الله عنها - :

الأول (أرض فدك): وهى من أرض خيبر يسكنها يهود، لم يكن لهم حصون، ولم يقاتلهم النّبيّ عَيْنِكُ ، ولكن الله ألقى في قلوبهم الرعب فاستسلموا.

ثم إنها لم تقسم سهاماً كما قسم إنتاج أرض خيبر ، فكانت مقسمة لله وللرسول عَلَيْكُ وذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ، فكانت كلها للنّبيّ عَلَيْكُ يعزل منها نفقة أهله لسنة ، ثم يجعل ما بقى يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين .

لقد جعلت أرض فدك كأرض بنى النضير والتي جاء بها التنزيل ، فقال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِن خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَانْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ وَلِلرَّسُولُ فَخُذُوهُ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانتَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (١).

إن أرض فدك لاتقسم مقسم الغنائم فلا يكون للفاتحين المجاهدين أربعة الأخماس، وإنما يكون مصرفها لله وللرسول عليلية ولذى القربى واليتامى والمساكين.

ولذلك كان يصرفها النَّبِيّ عَيِّلِيَّةٍ في مصالح المسلمين ويبقى له ما يكفيه وأهله فيعزل منها نفقة أهله لسنة .

ولما طلبت فاطمة - رضى الله عنها - إدارة هذه الأرض لا على سبيل الميراث ، وإنما لتتولى ما كان يتولاه رسول الله عَيْقِتْكُم ، ولتأخذ حقها منه ، وسألت الصديق (رضى الله عنه) ذلك ، فذكر لها قول الرسول عَيْقَتْكُم : « لا نورث ما تركناه صدقة » (٢).

<sup>(</sup>١) مسورة الحشر ، الآيتان (٢ ، ٧ ) . (٢) خ : (٩٦/٤ ، ٩٧ ، ٩٨ ) .

وقال - رضى الله عنه - : أنا أعول من كان يعول رسول الله عَلَيْكُمُ وقال : « والله لقرابة رسول الله عَلَيْكُمُ أحب إلى أن أصل من قرابتى » ، ثم قسمها كما كان يقسمها عَلَيْكُمُ ، ورضيت فاطمة (رضى الله عنها) وقبلت من أبى بكر (رضى الله عنه) أن يفعل فى فدك ما كان يفعله النّبي عَلِيْكُمُ .

الشانى: هو مبايعة أبى بكر - رضى الله عنه - ، ولا أحد من المسلمين ينكر على أبى بكر اختياره للخلافة ، فقد كان إجماع من المسلمين على هذا الاختيار وقوى هذا الإجماع أمر النبى عليله أبا بكر أن يُصلِّى بالناس وهو فى مرض موته ، ثم لم يتخلَّف أحد من الذين وجدوا فى سقيفة بنى ساعدة التى اجتمع فيها المسلمون لاختيار من يخلف النبي عليله ، وإذا كان على بن أبى طالب ومعة العباس والفضل (رضى الله عنهم) مشغولين بتجهيز رسول الله عنهم كانوا لا يبتغون أحداً غير أبى بكر (رضى الله عنه) ، لذلك فقد بايعوه بعد أن أنهوا مهمتهم - رضى الله عنهم أجمعين - .

وما نشك في أن السيدة فاطمة - رضى الله عنها - كانت موافقة على هذا الاختيار ، وهي التي تعرف منزلة أبي بكر - رضى الله عنه - ، وما قام به من أعمال في مسار هذا الدين ، وقد سمعت من قول رسول الله عَيْشَكُم : « لَوْ كُنت مُتَّخذاً خَليلًا لاتَّخذت أبا بكر خَليلًا ، ولكن إنجاء وصُحبة » (١).

وكفى بعبقرية أبى بكر (رضى الله عنه) الدليل على حسن هذا الاختيار .

<sup>(</sup>١) م: فضائل الصحابة ، باب رقم (٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ) .

ومرضت فاطمة - رضى الله عنها - بنت رسول الله عليه ، وكأنها كانت على ميعاد ، ولازمتها زوجة أبى بكر أسماء بنت عميس (رضى الله عنهما) ، ويقال : إن أبا بكر أرسل زوجته لتكون فى خدمتها ، وزارها الصديق (رضى الله عنه) فى مرضها ، وقد استأذن فأذنت له ، ولم يكن فى قلبها إلا الوفاء لأعز صديق لرسول الله عنها ، ولازمتها أسماء بنت عميس (رضى الله عنها) حتى فاضت روحها ، وصنعت لها نعشاً لتحمل عليه .

روى أن أسماء (رضى الله عنها) قالت: يا ابنة رسول الله عنها ، ألا أريك شيئاً يصنع بأرض الحبشة ؟ فدّعتْ بجرائد رطبة فحنّتها ، ثم طرحت عليها ثُوباً ، فقالَتْ فاطمة (رضى الله عنها) : ما أَحْسَن هذا وأَجْمَلهُ ! فإذا متّ فاغسليني أنت ، ولا تدخلي علي أحداً .

ويقال: إن فاطمة - رضى الله عنها - عندما تُوفِّيت جاءت عائشة - رضى الله عنها - فَمنَعتها أسماء ، فَشَكَتْهَا عائشة إلى أبى بكر - رضى الله عنه - ، وقالت : إنَّ هذه تحول بيننا وبين بنت رسول الله عَيْسَةً ؟

فقال أبو بكر لأسماء (رضى الله عنهما): يا أسماء ما حملك على أن منعت أزواج النَّبيّ عَلَيْكُ أن يدخلن على ابنته وقد صنعت لها هودجاً لم نعهده ؟

قالت أسماء (رضى الله عنها) : هي أمرتني ألا يدخل عليها أحد ، وأمرتني أن أصنع لها ذلك .

ويقال: إن الذي غَسَّلهَا على وأسماء (رضى الله عنهما) ،

والذى صلَّى عليها الخليفة أبو بكر الصِّديق (رضى الله عنه) ، ودُفنت بالبقيع ، وكانت وفاتها في اليوم الثالث من رمضان سنة إحدى عشرة من الهجرة ، وكان عمرها تسعاً وعشرين سنة .

تركت فاطمة (رضى الله عنها) بعدها ذرية طيبة مباركة ، فقد أنجبت الحسن ، ثم الحسين ، ثم محسن ، ثم زينب ، ثم أم كلئوم ، ومات محسن وهو صغير – رضى الله عنهم أجمعين – .

### \* \* \*

إنَّ ما قامت به فاطمة - رضى الله عنها - تجاه الدِّين وتجاه رسوله الكريم عَيِّلِيَّهِ شيء كبير ، سواء في ذلك ما ذكرناه أم لم نذكره ، استحقت أن تكرم في حياتها وبعد مماتها ، وكان فضلها عظيماً ، ورد فيه أحاديث عن رسول الله عَيِّلِة .

فقد روى أبو هريرة – رضى الله عنه – أن رسول الله عَيْظَةُ قَال : « خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران ، وآسية بنت محمد مزاحم امرأة فرعون ، وخديجة بن خويلد ، وفاطمة بنت محمد عَيْشَةً » (١) .

وهذا الحديث روى من طرق كلها صحيحة ، وكفى بذلك فخراً واعتزازاً ، رحمها الله ورضى عنها .



<sup>(</sup>١) انظر: « كنز العمال » ( ٣٤٤٠٤ ) .

# فهرس الموضوعات

| الموضوع                                                                  | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| نهيـد                                                                    | 0      |
| ◄ رسول الله عَيْظِيُّهُ : زوجاً وأباً                                    | ٩      |
| ولاً : الرسول عَلِيْكُ : الزوج                                           | ٩      |
| انيـاً: الرسـول عَلِيْكِ : الأب                                          | 70     |
| ◄ الزوجتان : خديجة ومارية (رضى الله عنهما)                               | ٣١     |
| ● السيدة خمديجة بنت خويلد (رضى الله عنها)                                | ٣٣     |
| ◄ السيدة مارية المصرية (رضي الله عنها)                                   | ٥٨     |
| <ul> <li>أبناؤه البنون عَلَيْتُ (القاسم - عبد الله - إبراهيم)</li> </ul> | 79     |
| بَنَاتُهُ عَلِيْكِ                                                       | ٧٩     |
| السيدة زينب (رضى الله عنها) بنت محمد ﷺ                                   | ٨٣     |
| <ul> <li>السيدة رقية (رضى الله عنها) بنت محمد علي </li> </ul>            | ۱ • ۲  |
| <ul> <li>السيدة أم كلثوم (رضى الله عنها) بنت محمد عَلِيْتُلِي</li> </ul> | 1 7 1  |
| السيدة فاطمة (رضى الله عنها) بنت محمد عَلِيْكُم                          | ١٣٠    |
| هرس الموضوعات                                                            | 109    |



رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ٩٩٤٣ / ١٩٩٦

د ارالنصرللطب اعدالاست كمامير ٢ - شتاع سنتامل شنبراالتسامرة الرقم البريدي ــ ١١٢٣١

الإدارة ، القاهرة - ٣٧ مشارع محت مد يُوسُ ف القسامى -طية البنات مضرالجديدة - توفاتش ، ١٨٩٦٦٥ المكتبة ، ٧ شارع الجمهورية - عابدين - القاهرة - ف ٣٩٠٩٢٣ الإمارات ، ذبي - ديرة - صب ١٥٧٦٥ ت ١٩٤٩٦٨ فاحس ٢٢١٢٧٦